العصافيرالخرساء

الطبعة الأولى المابعة الأولى المابعة الثانية الطبعة الثانية المابعة الثانية الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة الطبعة الرابعة الرابعة الطبعة الخامسة الطبعة الخامسة المابعة الخامسة الخامسة المابعة الخامسة الخامسة المابعة الخامسة المابعة الخامسة المابعة الخامسة المابعة الخامسة المابعة الخامسة المابعة المابع

#### جميت جستفوق الطسيع محتفوظة

# ارالشروق... استسهاممدالمت لم عام ۱۹۱۸

# عبدالوهاعطاوع

# العصافيرالخرساء

دارالشروقـــ

## عبدالوهاب مطاوع وأدب الاعتراف

وإذا كنا قد عرفنا من الأدب الاعترافي ذلك اللون الذي يُسمَّى بأدب التراجم والسير أو اليوميات ، فإن من ألوانه أيضا ما يكتبه الناس في شكل الرسائل الاعترافية التي يحررها أديب وتمثل به دراسة للطبيعة البشرية والخبرة الإنسانية ..

وراثد هذا اللون من الأدب فى حياتنا المعاصرة هو الأستاذ عبد الوهاب مطاوع منذ أشرف على بريد الأهرام وما يحمله من رسائل المهمومين الذين يجيب على تساؤلاتهم الحائرة.

وجوهر هذا الأدب أن يحكى الإنسان عن نفسه وأن « يهتف » على الورق مصورا بصدق فنى لايجارى معاناته وآلامه وبحثه الدائم عن السعادة .

وهذا الصدق الإنساني هو جوهر الأدب الاعترافي الذي يقدم لنا الاستاذ عبد الوهاب مطاوع ألوانا رائعة منه.

الدكتور عبد العزيز شرف الناقد المعروف ورئيس القسم الأدبى بالأهرام من دراسة نشرت له بالأهرام في ۱۸ / ۵ / ۹۰

To: www.al-mostafa.com

#### العصافير الخرسساء

أنا ياسيدى سيدة فى الرابعة والثلاثين من عمرى ، فى سنواتى الأولى بكليتى العملية بدأ الخطاب يتهافتون على لجالى اللافت للنظر لكن أبى وأمى أصرا على رفض أية خطبة قبل أن أتم تعليمى وفى عامى الدراسى الأخير تقدم لى شاب وسيم ومركزه مرموق ومن أسرة طيبة فعرضته على أبى وأمى فرفضاه فى البداية لأنه فى بداية طريقه ولا يملك شقة لكنى استطعت بعد محاولات شاقة اقناعها به فقبلاه على مضض واشترطا تأجيل الخطبة إلى ما بعد تخرجى وتخرجت فى كليتى بتقدير جيد جدا وعملت بغير شهادتى فى إحدى الشركات الخاصة التى يملكها حديق حميم لعمى وبراتب كبير. وتم اعلان الخطبة وكنت سعيدة بها لكن المشاكل بدأت على الفور بين خطبي وبين أبى وأمى على مسائل لكن المشاكل بدأت على الفور بين خطبي وبين أبى وأمى على مسائل تافهة جدا سببها الحقيق عدم قبولها له من الأصل وتغيرت النفوس مع تراكم المشاكل حتى بدأت الخلافات بينى وبينه لأول مرة وتصاعدت تراكم المشاكل حتى بدأت الخلافات بينى وبينه لأول مرة وتصاعدت حتى جاءت مناقشة عابرة بيننا كانت نهاية خطبتنا فأعدت إليه شبكته وهداياه ولم اندم على تجربة استغرقت من عمرى عامين .

وبعد فسخ خطبتي تقدم لى غيره لكني أصبحت أتردد كثيرا في

قبول الارتباط بأى شخص حتى لا اتعرض للفشل مرة أخرى . فمضت السنوات . . حتى بلغت السادسة والعشرين من عمرى فجن جنون أبي وأمي كأنى قد بلغت الأربعين وأصبح لا هم لها إلا زواجي وبأسرع وقت فانطلقا يحضران لى الخطاب من كل مكان لكني أصررت على ألا أقبل إلا من أحس بالراحة النفسية تجاهه وتعرضت لغضبهما ولومها طويلا وفى هذه الأيام كنت أعمل فى الشركة من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء وتتخلل ساعات العمل ساعة راحة بين الواحدة والثانية نقضيها في الغداء والحديث مع الزملاء والزميلات وكان من بينهم زميل ارتحت إليه وارتاح لى وروى كل منا للآخر ظروفه كاملة ثم فاتحنى برغبته في الزواج مني ووجدتني في لحظة واحدة اتخلص من كل ترددي وأقبله على الفور بل ووجدتني أحبه حبا جنونيا وأراه الرجل الذي أتمناه فهو شاب طيب ووسيم ومكافح واخلاقه ممتازة واعتاد تحمل المسئولية منذ صغره لأن أبويه مكافحان وله أخوة في مراكز طيبة وعنده شقة مؤجرة مناسبة وكان قد بدأ إلى جانب عمله في الشركة تجارة صغيرة لحسابه تبشر بالنجاح ، وقد سعدت به وبكل ظروفه بالرغم من ان راتبه يقل عن راتبي مائة جنيه . وحملت سعادتي إلى أبي وأمي وفاتحتهما فى أمره ففوجئت بهها يرفضانه لأنهها غير مقتنعين بأنى قد بلغت السن التي تسمح لى بالاختيار الصحيح ولأنه لا يملك شقة تمليك كفلان الذي تقدم لي ورفضته ولا يملك سيارة كفلان ، ولأن شقته المؤجرة بعيدة عن مسكننا فكيف سنزورك .... إلخ ، وسمعت هذه الأسباب ذاهلة ومتعجبة من أنهها لايعرفان أن اقصى ما تريده الفتاة من الحياة هو أن تعيش مع رجلها الذي اختاره قلبها واختاره قلبه والذي يغمرها بحبه وحنانه وحمايته في أي مكان سواء أكان شقة تمليك أم مؤجرة وان المهم هو أن يبدآ معا ويكبرا معا ويحافظا على ما بنياه لأن ما يأتى سهلا يضيع غالبا سهلاً . وناقشتهما طويلاً فذكراني بأني قد أسأت الاختيار من قبل وكانت النتيجة هي الفشل ، وان من حقها على ان التزم برأيهما في هذا الأمر الهام حتى لا اتجرع كأس الندم مرة أخرى. وخلال هذه المشاورات تقدم شاب يعمل بإحدى الدول العربية عنده كل المؤهلات التي يراها أبواي جديرة بي من شقة تمليك قريبة إلى سيارة إلى بعض الأملاك الخاصة إلى الراتب المغرى إلى الأسرة الماثلة لأسرتنا ، فعرضاه على فرفضته بغير تردد وأعلنت تمسكى بفتاى الذى أحبه فلم ييأسا مني ودخلا إلى من المدخل الديني لعلمها بتديني وخشيتي لربي فراحا يلحان على بقبوله ارضاء لها لأن رضاء الأبوين من رضاء الله أما الحب فسوف يأتى على مهل بعد الزواج ولن تعرفي الندم ولا الفشل وازداد تركيزهما على الناحية الدينية ووسط حيرتى وتمزق بين رغبتي في ارضاء أسرتي ورغبتي في التمسك بحبيبي عرضت عليه أن نتزوج سرا ونضع أسرتي أمام الأمر الواقع فرفض غاضبا وقال لى أنه يتمنى الزواج منى من أعاق قلبه لكن زواجنا ليس جريمة لكي نتستر عليها ونخفيها لهذا فهو لن يتزوجني إلا بموافقة أسرتي علنا وأمام الله والناس .. فأكبرته في داخلي وانكنت تمنیت لو کان وافقنی لکی یرحمنی من حیرتی وعذابی وازدادت ضغوط أسرتى على يوما بعد يوم حتى بدأت استسلم وجاء يوم كئيب في حياتي كان على فيه ان أودع فتاى في نفس المكان الذي كنا نلتقي فيه خلال أيامنا السعيدة فى بهو أحد فنادق القاهرة فودعته بدموعى وودعنى هو بكلات دامعة قال لى فيها أنه يتنازل عنى مرغا وعلى غير ارادته وأنه لن يتزوج بعدى مها طال الزمن ولم اتحمل أكثر من ذلك فانفجرت باكية وهرولت من أمامه وعدت إلى بيتى ومشاعرى تجاه أبوى متضاربة لا أعرف هل يريدان لى السعادة حقا .. أم يريدان لنفسيها الراحة والشقة التمليك القريبة والزوج الجاهز ماديا وحصلت على أجازة من العمل حاولت خلالها أن أهيئ نفسى للمرحلة الجديدة التى سأبدؤها بعد أيام .. وراح أبواى يرقبان حزنى بقلق ويتساءلان عا وراءه .. وبعد عدة أيام كثيبة عدت إلى العمل فلم أجد فتاى فيه وسألت عنه فعلمت من زملائى أنه استقال ليتفرغ لتجارته رغم رفض وسألت عنه فعلمت من زملائى أنه استقال ليتفرغ لتجارته رغم رفض المدير لاستقالته وانه ودع الزملاء وتمنى لهم جميعا حياة سعيدة ولم ينس ان يترك لى معهم تمنياته الطيبة . فازددت اكتئابا ..

وعدت إلى بيتى فوجدت أبى وأمى مشغولين بأمر الخطيب الجديد وفشلت فى أن اشاركها الاهتام بأى شىء حتى عابا على فتورى وتمت الخطبة ووجدت خطيبى شابا مهذبا كريما للغاية ويحبنى جدا وتحبنى سرته وهى أسرة محافظة كريمة . وبعد ٦ شهور تم عقد القران وبالغ خطبى فى كرمه فكتب لى فى العقد مبلغ ١٥ ألف جنيه كمؤخر صداق وتم الزفاف فى أكبر فنادق القاهرة .. وشهد حفل الزفاف أجمل الفقرات وطوال فقرات الحفل كانت صورة فتاى الذى وأدت حبى الفقرات وطوال فقرات الحفل كانت صورة فتاى الذى وأدت حبى معه تطاردنى فأرى فى مخيلتى دموعه فى اللقاء الأخير واسمع صوته الهامس وهو يؤكد لى أنه لن يتزوج بعدى .. فلا أحس بدموعى ويراها

زوجى فيظنها دموع الفرح فيمسك بيدى ويقبلها ويقبلني أمام الجميع ، فأفيق من غفوتي واتذكر أني زوجة لرجل ينبغي ألا يكون في خيالى غيره فأهز رأسي بعنف كأنى أطرد منها صورة فتاي وهكذا طوال الليل وحتى الفجر، وانتهى حفل الزفاف وبدأنا شهر العسل واخترت أن أكمل إيماني بارتداء الحجاب وبعد أيام سافرت مع زوجي إلى مقر عمله في الدولة العربية وواظب أبواي على الاتصال بي تليفونيا وبالبريد وعلى السؤال عن الحمل . . فأجيبها كل مرة أنه لم يحدث وكان زوجي الكريم قد استصدر لى رخصة قيادة لكي أقود سيارته الفارهة في أي وقت وأغدق على بهدايا الذهب والماس وبالنزهات فمضت أيامنا هادئة جميلة ثم فجأة ياسيدي وبعد ٣ شهور فقط من الزفاف انقلب زوجي إلى شخص آخر لا علاقة له بالخطيب الذي جاء يطرق بابي ويبالغ فى رعايتي وتكريمي كأنما قد استبدل الله فجأة به شخصا آخر يحمل نفس الاسم والملامح ومازلت لا أعرف حتى الآن متى يتغير الإنسان هكذا فجأة وقد بدأ الانقلاب بأن سحب مني رخصة القيادة ثم بحرماني من الخروج معه ثم بدأ بلا مقدمات يسب ويلعن أبوي وأهلي لأي سبب تافه كأن يعود ظهرا مثلا فيجدني نائمة في غفوة قصيرة من ارهاق العمل لأنى أعمل مثله وفى مجال مماثل لمجاله وغلبني النوم وأنا فى انتظاره . أو يعود فلا يجد الطعام ساخنا فينهال على سبا وتقريعا إلى أن جاء يوم عدت ظهرا من عملي متعبة فطهوت وتركت الطعام على السفرة وغلبني النوم فإذا بي استيقظ على وقع ضربات مؤلمة تنهال على فانتبهت مفزعة فإذا بزوجي المحب الكريم يضربني بجذاء العمل ذي

الكعب الثقيل لأنى نائمة والأكل غير ساخن .. فلم أزد عن أن رددت بلا وعى وبانفعال شديد حسبى الله ونعم الوكيل . . فتركنى وخرج ووجدت نفسي أبكي بلا انقطاع لمدة ساعتين.. وتكررت اعتداءاته على بالضرب ولم أكن أقف ساكتة كما فعلت يوم صحوت من نومي على حذائه ، وإنماكنت ادافع عن نفسى بكل قوة لكنه كان يغلبني في النهاية فلا أملك إلا أن اذكره بما أمره الله به من حسن معاملة زوجته فلا يرتدع . . واكتب لأهلي بما يجرى فيشكوان لأبويه فلا يصدقان وأصبر نفسي بأننا سنعود لبلادنا بعد قليل وهي آخرسنة لنا في الغربة ويجب أن اتحمل وعدت فعلا في اجازة الصيف بلا حمل ولا أطفال لكن شتان بين ذهابي وعودتي . . فلقد سافرت عروسا شابة جميلة محبوبة من زوجها الرقيق اللطيف وعدت سيدة محطمة نفسيا وجسديًا ذابلة الوجه والبشرة ورغم ذلك لم أفكر في الانفصال خوفا من الفشل والندم واسقررت في شقتي المجهزة بافخر الأثاث والكماليات وأملت ان تهدأ أعصابه بعد انتهاء غربتنا وفعلا تحسنت معاملته لى بعض الشيء وعشنا أياما هادئة ثم حدث نفس الانقلاب المفاجئ بعد شهرين وبنفس الصورة وضربني من جديد ضربا مبرحا فحملت جروحي وغادرت شقتي إلى بيت أهله القريب واشهدتهم على ما يفعله بي ثم ذهبت إلى بيت أسرقي واعتصمت به طالبة منهم ومن ربي حلا لهذا العذاب ، فلم تمض ساعة حتى جاء ودخل الشقة فلم يسلم على أحد وإنما جذبنى بلأ كلام من شعرى يريد أن يعيدني معه هكذا أمام أبي وأمي وأخي كأني إنسانة من العصر الحجرى ولست الفتاة المتعلمة بنت الناس ، فلم

يتمالك أخى نفسه وهجم عليه يلكمه ويخلص شعرى منه فانفجر بالتهديد والوعيد فطرده أبي من البيت وبعد تفاصيل مؤلمة طويلة طلبت الطلاق فطالبني برد الشبكة الماسية والذهب وبالتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقة المتعة وكل حقوقى ففاجأته بقبولي كل ذلك وتنازلت له عن كل شيء . . كل شيء وتركت له الشقة الفاخرة بما فيها من ذهب ومجوهرات ماسية وتم الطلاق وكان يوم تسلمي لورقة الطلاق يوما أسعد عندى من يوم زواجي وفوجئت يومها ببشرتى المصفرة الذابلة تنتعش فجأة وتسترد نضارتها وحمرتها القديمة فى نفس اليوم والله العظيم كأنما مستها عصا ساحر.. وعدت إلى عملي القديم في نفس الشركة واحتفل بي زميلاتي وزملائي ، وبعد أيام من عودتي للعمل أردن أن يدعونني للغداء في نفس الفندق الذي شهد لقاءاتي القديمة ووداعي الأخير لزميلي السابق وذهبنا إلى هناك وما أن دخلته حتى استعدت كل ذكرياتي في المكان . . وقد كان دائما مكانه المفضل الذي يمضى فيه أوقات فراغه .. وظللت طوال الغداء أعايش صورته وانتهى الغداء وبدأت أشرب الشاي فسمعت إحدى زميلاتي تتساءل: أليس هذا هو فلانا ؟ فرفعت رأسي فإذا به واقف قريبا منا ينظر تجاهنا فما أن رأيته حتى مسنى تيار من الكهرباء فانتفضت واقفة وهرولت إليه وهرول هو حتى تصافحنا ضاحكين بلا سبب واقترب معي إلى مائدة الزميلات وهو يقول لى مبروك الزواج يامدام فقلت له بلا وعي : بارك لى على الطلاق! فانفجرت الزميلات ضاحكات وضحكنا كلنا في سعادة. ومرت الأيام بعدها سريعة سعيدة وإذا بي اكتشف انه لم يتزوج

فعلاكما قال وكنت أظنها وقتها مجاملة رومانسية رقيقة منه وإذا به مازال هو نفسه الحبيب الذي أحبني ومازال. ويريدني وتقدم يخطبني فلم يستطع أبواى الاعتراض هذه المرة ولم اسمح لأحد بأن يتحدث عن شقة قريبة أو شقة بعيدة أو شقة تمليك أو سيارة .. إلخ .. وتمسكت بألا اتزوج إلا في شقته البعيدة التي لم تكن تعجب أهلي واردت أن نتزوج بلا احتفال فأصر على أن نحتفل بزفافنا في نفس الفندق الذي شهد قصتنا بكل فصولها .. ولأول مرة في حياتي أعرف فرحة الزفاف الحقيقية ودموع الفرح الصادقة ، وانتقلنا إلى عشنا البعيد وعرفت معنى الحياة الزوجية الصحيحة كما ارادها الله سبحانه وتعالى سكنا ومودة ورحمة ورغم بعد شقتي عن مسكن أهلى فلقد قصرت ـ بقدرة قادر المسافات بيننا واصبحوا يزورونني كثيرا ويحبون زيارتى لأنهم يجدونني فى كل مرة سعيدة ازقزق كالعصافير ويجدون في بيتي الراحة والإنسان الطيب الكريم الذي يحبهم ويحسن استقبالهم ولم تمض على زواجي أسابيع حتى حملت من زوجي الحبيب وتعجبت بلطف الله الذي أكرمني بألا أحمل فى زواجى الأول لكيلا يزداد عذابى وأجبت طفلا جميلا وبعده بسنة ونصف السنة أنجبت طفلة آية في الجمال ورغم نجاح زوجي في تجارته الخاصة فقد عاد إلى عمله السابق ورحبت به الشركة لنكون في مكان واحد نذهب إليه معا ونعود معا وأيامنا تمضي بحمد الله سعيدة ونربى طفلينا على طاعة الله وحب أبويهما واحترامها وما أردت برواية قصتي هذه إلا أن أتوسل لكل أب وأم عن طريقك ان يتركوا لبناتهم وأولادهم حرية الاختيار ماداموا قد وصلوا للسن التي تسمح

لهم بحسن الاختيار وهي في رأيي بعد العشرين لأنها سن النضج النفسي والعقلي واناشدهم ألا يجبروهم على الزواج بمن لا يرضونه ولايحبونه لكيلا يندموا كما ندمت ولكيلا يدفعوا مادفعت من ثمن لأن حكاية الحب الذي يأتى بعد الزواج وبالعشرة هذه كذب وافتراء وهراء!

ووعد منى وعهد لك يا سيدى ألا أفعل مع ابنتى ما فعله أبواى معى وسوف اترك لها حرية الاختيار مع الاكتفاء بابداء النصح والارشاد فقط لأن الفتاة الناضجة إذا اختارت شريك حياتها بملء ارادتها وبغير ضغوط نفسية عليها من أهلها فإنه مها حدث منه ومها حدث بينها من مشاكل فسوف تقبله وسوف يقبلها وسوف يتمسكان ببعضها لأن الحب الناضج يذيب المشاكل كها يذوب الجليد فها أن تطلع شمس نهار جديد على المشاكل حتى يذوب جليد الأمس ويتحول إلى ماء عذب بالحب والتفاهم والقبول بين الطرفين ولك منى ومن زوجى وحبيب عمرى أرق امنياتى والسلام.

ولكاتب هذه الرسالة أقول: لو استطاع الإنسان ان يستعيد حياته ويشكلها من جديد لأعنى نفسه من تجارب الألم والفشل والتعاسة. التي اكتوى بها ولاستبدل بها تجارب السعادة والتوفيق والنجاح لكن من يستطيع أن يفعل ذلك ونحن لا نتعلم الحكمة إلا بالئن الغالى من أيامنا وشقائنا وتجاربنا الأليمة ؟ أو من يستطيع ذلك والشاعر الإنجليزى شيلي يقول: «علمتنا الأحزان نظم القصيد فقدمنا للناس في أنغام الشعر ما تلقيناه من ضربات الألم والشقاء!» على أن السعادة

الحقيقية والحب الصادق يمكن أن يعلم الإنسان أيضا نظم القصيد كما تؤكد رسالتك هذه فأنت تنسجين ما يشبه الشعر فى وصفك لمشاعرك بعد أن جمع الله بينك وبين من اخطأت الطريق إليه من البداية .. وبعض الناس ياسيدتى ينطبق عليهم تصور الشاعر الأغريق ارستوفانس من ان البشر كانوا فى البدء واحدا صحيحا ثم قسمته آلهة الأغريق نصفين فراح كل نصف منها يمضى عمره باحثا عن نصفه الآخر الملائم حتى إذا التق به عادا واحدا صحيحا متكاملا من جديد ونحن حين نلتقى بهذا النصف المقسوم كما التقيت به أنت بعد تجربتك الأليمة تغرد العصافير التى كانت خرساء فى تجاربنا التعسة .. ولا يهم اعشنا فى شقة تمليك أم فى شقة مؤجرة فاخره أم بسيطة .. قريبة أم بعيدة لأن معانى الأشياء تختلف حينئذ ويصبح للعشرة البسيطة بل حتى مجرد الوجود الصامت فى رحاب من نحب ويجنا متعته العميقة المؤثرة .

وحالك خير دليل على ذلك فلقد تفتحت انسجتك التى كانت مسدودة مع من أحببت فانجبت واستشعرت السعادة فى الشقة البعيدة التى قد لا تقارن بالشقة الفاخرة السابقة لأننا لا نسعد بالمكان ولا بالمنقولات وإنما بالبشر الذين يعيشون فيه وعليها معنا. وفى الحب الحقيقى الذى يستمتع فيه القلب والعقل والروح يصبح «خشب جرير» أفضل من «تنقيح الفرزدق» فقد كان الشاعر العربى الفرزدق ينقح الشعر أى يراجعه ويغير ويبدل فيه ، وكان منافسه وخصمه جرير «يخشب» أى يرسل الشعر ارسالا وبلا مراجعة ولا تنقيح ومع ذلك فلقد كان النقاد يفضلون خشب جرير الأكثر موهبة على تنقيح

الفرزدق ، وهكذا حالنا مع من نحب ويحبنا وتتألف معه روحنا .. ولهذا أيضا فقد ظلمت نفسك حين قبلت الزواج الأول وظلمت زوجك السابق أيضا وظلمك له قد يكون اشد لأن من تقبل الارتباط بمن لا تتوافر لديها أدنى درجات القبول النفسى والعاطنى له إنما تظلمه قبل أن تظلم نفسها لأن «تنقيحه» مها بلغ لن يعجبها ولن يسعدها وسوف يستشعر بعد قليل أو كثير فتورها وجفاف مشاعرها فتضطرب علاقته بها .. وربما يدفعه ذلك إلى رغبة خفية فى الانتقام منها بغيران يدرك ذلك احيانا ولعل هذا هو سر الانقلاب الذى دهشت له بعد شهور قليلة من الزواج فهو فى ظنى لم ينقلب وإنما صدم فى فتور مشاعرك رغم اجتهادك فى حسن معاشرته بما أمرك به الله فلم يتصرف تصرف الفرسان ويعرض عليك الانفصال .. ولم يصبر إلى ان يكسب مشاعرك مع الزمن وإنما تسلطت عليه نزعاته فآذاك بوحشية لا تليق بالرجال .

وعموما فان رسالتك مفيدة جدا فى فهم كثير من حقائق الحياة كما أنها مفيدة أيضا لكل أب وأم يمارسان ضغطا غير إنسانى على أبنائهما لارغامهم على قبول مالايحبون لأنفسهم ولا يرضون به رغم نضجهم وحقهم المشروع فى الاختيار لأنفسهم ماداموا راشدين فشكرا لك رسالتك وتمنياتى القلبية لك ولزوجك بكل شيء جميل فى الحياة.

## طائرالأمسات

أقرأ في بريد الجمعة قصصا فريدة من الحياة واشعر منذ فترة بالرغبة في أن اضيف إليها قصتي . فلقد كنت منذ سنوات طالبا باحدى كليات الطب الاقليمية . . وبعد نجاحي في السنة الأولى رأيت في الكلية فتاة جديدة انتقلت إليها من كلية أخرى فأخذت بجالها الهادئ وعذوبتها وهدوئها وحسن معاملتها للجميع وعرفت من زملائها أنها وحيدة أبويها وإنهها من رجال التعليم وكرسا حياتهها لها فربياها على الثقة واحترام الآخرين وحب الناس وتعاملت معهاكزميل فأعجبت بطيبة قلبها ورقة حديثها وافتراضها الخير في الجميع إلى أن يثبت العكس .. ووجدت نفسي بعد شهور مشغولاً بل هائمًا بها اتصفح الوجوه بغير أن اجرؤ على مفاتحتها بمشاعرى . ومرت سنوات الدراسة وهي بالنسبة لى كالطيف الحالم يخطر فى خيالى فيرطب من هجير الحياة ويجمل الدنيا ويخفف عنى متاعبها ورغم ارتياحها للحديث معى لم اتصور استطاعتي الارتباط بها . . فكتمت مشاعرى في قلبي وواصلت طريقي تاركا للأيام أن تقضي فى أمرى . . وفى السنة الأخيرة من دراستي بالكلية علمت أنها قد عقد قرانها على مهندس شاب مستقر ماديا وأنها اجلت امتحانها الأخير..

فطویت صدری علی احزانی ورکزت جهدی فی دراستی ودخلت الامتحان واجتزته بنجاح وبدأت سنة التدريب فالتقيت بها فى الكلية .. من جديد وهنأتها بقلب كسير على القران .. ثم خطر لى فجأة أن أسألها هل كان من الممكن أن تقبل خطبة زميل من زملائها في مثل سنها ومشواره مازال طويلا أم أنهاكها اتصور تفضل ان ترتبط بشخص ناضج أكبر منها سنا ومستعد للزواج بغير انتظار ! . . وتمنيت من أعماق أن تجيبني بأنها لم تكن تقبل خطبة زميل في مثل عمرها ومشواره طويل ربما لأجد لنفسى مبررا لاحجامي وترددى لكنها أجابتني ببساطة ولم لا ! . . وكل زملائنا مخطوبون لبعضها البعض . . إذ ما العيب في ان يبدأ الإنسان صغيرا ثم يكبر!.. واحسست بالحسرة تلسعني وداريت مشاعري وتمنيت لها السعادة وانصرفت مرت الشهور واغرقت نفسي خلالها في العمل لاتشاغل عن طيفها الملائكي الذي يعايشني فإذا بي أفاجأ بها في المستشفى الجامعي الذي اتدرب به محولة من طبيب خارجي على أنها مصابة بالزائدة الدودية ، ولم استرح لهذا التشخيص لأن ما كانت تشكو منه من ألم كان يتكرر في موعد ثابت كل شهر ، وتم اعدادها للجراحة .. وكانت المفاجأة عند اجرائها أنها ليست مصابة بالتهاب الزائدة وإنما بورم حوصلي بالمبيض هو الذي يسبب لها هذه الآلام المتكررة ، وكان لابد من استكشاف المبيض ثم استئصاله .. وخلال هذا الوقت كان بالمستشفى أبوها وخطيبها المهندس ووالدته وصارحهم الأطباء بحقيقة الحالة .

وكنتُ أراقب الموقف بقلق ولا يتصور أحد أنى على صلة بالمريضة

أو أنها زميلتي فسمعت الأم تحدث ابنها المهندس بعيدا عن والد الفتاة بأن فتاته لم تعد تصلح له لأنها تفقد القدرة على الانجاب وأن الأفضل أن يتخلى عن خطبتها وسوف تزوجه ابنة اختها ! واحسست بألم حاد في صدرى وتمنيت رغم آلامي أن يتمسك الخطيب بفتاته حتى لايطعنها هذه الطعنة القاتلة وهي في ضعفها ، ثم طلب الأطباء دما لاجراء الجراحة فاتجهت الأنظار تلقائيا إلى خطيبها فإذا به يحجم عن التبرع لها بالدم . . وفهمت من ذلك أنه قد حزم أمره سريعا فوجدت نفسي بغير أن أشعر اتقدم لكي اتبرع لها بدمي وتم اجراء الجراحة واستئصال المبيض الأيمن بسلام وغادرت زميلتي غرفة العمليات إلى غرفتها ـ بالمستشفى ولازمتها في الغرفة بعد الجراحة ليل نهار واشرفت على راحتها وتنفيذ تعلمات طبيبها ورعايتها وأحس أبواها بالاطمئنان تجاهى لذلك أما خطيبها وأمه فقد إنصرفا في صمت ومضت أيام وبدأت زميلتي تسترد عافيتها ونضارتها شيئا فشيئا فبدأت أشجعها على معاودة الدراسة لكي تؤدى إمتحان السنة الأخيرة واستجابت لتشجيعي بحاس وبدأت المذاكرة وهي مازالت في المستشفى وسعد أبواها بذلك كثيرا وأحباني من قلبيهها .. وجاء موعد خروجها فاصر الأبوان على أن أصحبهم إلى البيت وقبلت الدعوة شاكرا وقمت بزيارة بيت زميلتي عدة مرات بعدها ثم انقطعت ومرت ثلاثة شهور وجاء موعد امتحانها فسمعت من زميلاتها أن خطيبها المهندس قد فسخ ارتباطه بها بعد أسابيع من الجراحة وأنه قد عمل بنصيحة أمه وتزوج من ابنة خالته لكي تنجب له وريثا يرث اطيان أمه . . كما سمعت من زملائها أن أبويها يذكرانني بالخير ويحفظان لى وقوفى إلى جانبها خلال الجراحة وبعدها . فوجدت اللحظة مناسبة لتحقيق حلم حياتى وتقدمت لأبيها أطلب يد ابنته فرحب بى مبدئيا واستمهلنى بعض الوقت لكى يستشيرها وأبلغت أسرتى برغبتى وقامت الأسرتان بالتعارف ثم ابلغنى الأب بموافقة فتاتى بل وبسعادتها بتقدمى لها فخطبتها وأنا أحس أننى قد استعدت طريقى الصحيح فى الحياة وتقدمت فتاتى للامتحان ونجحت فيه . وبدأت سنة التدريب وبدأت أنا المرحلة الأولى من الماجستير .. وزادنى قربى منها معرفة بروحها الجميلة وأخلاقها الملائكية ولم ادهش كثيرا لخلوها من المرارة تجاه أحد حتى تجاه من تخلوا عنها وجرحوا كرامتها بلا ذنب جنته فقلبها فيا يبدو لم يخلق للحقد على أحد .. وبعد انتهاء فتاتى من سنة التدريب واجتيازى الجزء الأولى من الماجستير تزوجنا واستقر طائرى الجميل فى عش الأحلام وبدأ يغرد انغام الحب والسعادة .

والآن ياصديق \_ الذى لا أعرفه \_ اكتب لك هذه الرسالة بعد ٣ سنوات من زواجنا .. وبالقرب منى يلهو توءم جميلان جمال أمها وغاية في الشقاوة والعفرتة وإلى جانبي تجلس زوجتي تقرأ احدى المجلات بعين وترقب طفلينا بالعين الأخرى لتلبى مطالبهما وتفصل بينهما في الوقت المناسب .

وقد اثرت أن تتفرغ لرعايتها بعد حصولها على دبلوم النساء والتوليد والحياة تمضى ياسيدى وقد علمت بكل أسف أن الخطيب القديم المهندس يعالج من العقم عند طبيب زميل لى وانه لم ينجب ولم يرزق باطفال بعد 7 سنوات من الزواج وان الأمل فى شفائه ضعيف جدا

وسبحان الذى لاراد لقضائه ومن يعطى الفضل لمن يشاء. .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ولكاتب هذه الرسالة أقول: تتوالى أمام ناظرينا التجارب والدروس لكن قليلا مانعتبر! هذا هو الاحساس الذى خرجت به من قراءتى لرسالتك الجميلة هذه .. وبعد كل ماقرأناه وسمعناه ولمسناه من تجارب تؤكد كلها أن على الإنسان ان يطلب سعادته المشروعة .. لكن بشرط ألا يظلم فى سعيه إليها أحدا .. وبشرط ألا ينسى دائما أن هناك اراده عليا تحكم هذا الكون وتوزع الأقدار فلا يبالغ أحد كثيرا فى اتخاذ الاحتياطات ضد الزمن .. أو فى الاعتاد على الحسابات المجردة وحدها لأن الله فى النهاية يمنح من يشاء ويقدر .. ويحرم من يشاء وهو على كل شيء قدير .

لهذا فعلينا دائمًا أن نهيئ أنفسنا حتى فى سعينا المحموم وراء اهدافنا لقبول ماتأتى به المقادير راضين ..

ويبدو ان الخطيب السابق قد نسى هذه الحقيقة الأزلية بغرور الإنسان واعتقاده بأن من حقه أن يحصل لنفسه دائما على أفضل الأشياء وفى اعتاده على الحساب وحده غافلا عن أهم عنصر فى الوجود وهو عنصر «الارادة الالهية » فيشاء ربك الا أن يذكر من ينسى .. ليهتف الغافل .. ربنا قد نسينا واخطأنا .. فكيف كان عقاب !

نعم ياصديقي كيف كان عقاب . . وهيهات ان ننجو منه ان تجاوزنا

الحدود. أما أنت فلقد طلبت سعادتك وداويت الجراح واعتمدت على حسن اختيار الله لك ولم تتوقف طويلا أمام منطلق الحساب وحده وإنما طمعت فى رحمته وعدله وحسن جزائه لمن يسلمون الأمر إليه.. فأبى ألا أن يهبك السعادة والأمان وراحة القلب!

لقد أوشكت أن الومك على سلبيتك فى النصف الأول من القصة وعلى احجامك وترددك واستشعارك لعدم جدارتك بأن تنال ما تصبو إليه إذ ماهكذا ينال الإنسان جوائز الحياة وإنما ينالها بسعيه الإيجابي لتحقيق أهدافه بالطرق المشروعة وبالكفاح وبالارادة التى تعرف حدودها وتسلم للخالق بارادته العليا فوق كل الارادات ، لقد كدت أفعل لكنى تذكرت ان الله سبحانه وتعالى قد هيأ لك ماعجزت انتعن ايجاد السبل له .. فرأيت ان لاوجه للوم الآن بعد ان نسجت الأقدار هذه القصة الجميلة .. وجمعت بينك وبين طائر الحب والسعادة .. فلم يبق إلا الشكر .. والا ان تحصن سعادتك بخدمة الحياة ومواساة جراح الآخرين وتجنب ظلم الإنسان أو قهره وهو شر البلايا .. وطائرك وإفراحك السعيدة ولتحل الدنيا لكل من يضيف إليها .. ولكل وطائرك وإفراحك السعيدة ولتحل الدنيا لكل من يضيف إليها .. ولكل من يشارك السماء في اسعاد الآخرين ويسهم في تخفيف عذا باتها وعنائها عليهم وتسمو نفسه عن الأحقاد والشرور ... وشكرا ! .

### القلعة الحصينة

أنا ياسيدي فتاة في السادسة والعشرين من عمري انهيت دراستي بكلية الطب واستعد الآن لدراساتي العليا للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه ان تثباء الله ولقد كانت دراستي ومازالت هي اهتمامي الأول لكنه ليس الوحيد فأنا حريصة أيضا على الاهتمام بمظهري وقد وهبني الله جالًا لاتخطئه العين كما وهبني القدرة على حب الناس حتى من لا أشعر بأنهم يبادلونني نفس الاحساس ، فكنت دائمًا ملجأ لزميلاتي في أوقات ضيقهن فانصحهن بما أراه صوابا ، أما بالنسبة لزملائي فقد تقرب كثيرون منهم محاولين استمالتي لكني لم أجد في نفسي أي ميل للاستجابة لهذه المحاولات المهذبة فكانت طريقتي هي الصد بمودة لاتقطع علاقات الزمالة لكن بحزم أيضا يمنع الزميل من تكرار المحاولة بغير مرارة في النفوس أو أي احساس بالاهانة ، وكذلك نفس الحال مع من يتقدمون إلى عن طريق الأهل والأصدقاء، ولم أكن أسأل نفسى لماذا لا أميل لهذا أو لذلك فقد كان قلبي موصدا كباب قلعة حصينة وكان هذا دائمًا مثار قلق أبى وأمى ومثار دهشة صديقاتى وأختى الصغرى خاصة أنه لم يكن لدى وجهة نظر قوية أبرر بها رفضي المتكرر لمن يتقدمون لى أو ادافع بها عن موقفي .

ومن خمسة شهور لاحظت أن موتور سيارتى ليس على مايرام فطفت بها على عدة ورش لميكانيكا السيارات ، لكن خلل الموتور ظل كما هو فنصحتنى إحدى صديقاتى بالذهاب إلى ميكانيكى تعرفه مدحت فى كفاءته وحسن معاملته فأخذت سيارتى وذهبت إليه وشرحت له ملاحظاتى عليها فطلب أن اتركها له وأعود لاتسلمها بعد ساعتين وعدت إليه فوجدته ينتظرنى وشرح لى العيب وكيف انه بسيط لهذا لم ينتبه إليه زملاؤه ثم رفض أن يتقاضى مليا مؤكدا أنه لم يفعل مايستحق عنه اجرا.

فغادرته شاكرة .. لكنى لاحظت إنى طوال طريق العودة وأنا أفكر فيه هو هذا الميكانيكي الشاب وليس فى أحد من اساندتي بالكلية ولا أحد من زملائي أو أقاربي .. لماذا تتعجب ؟.. وأنت بلا شك تعرف هذه الأمور جيدا وتعرض عليك قصص اعجب منها ؟ المهم وجدت نفسي منجذبة إليه بطريقة لم أعهدها فى نفسي من قبل فذهبت إليه بعد أسبوع بحجة الاطمئنان على حالة السيارة ووجدت عيني تتعلقان بوجهه الطيب السمح وعينيه الطفوليتين فتبادلت معه بعض العبارات عن السيارة ثم تركته وأنا عازمة على ألا أعود إليه مرة أخرى حتى اجنب نفسي عناء التعلق به ثم البعد عنه الكنه بعد يومين ابلغني شقيق صديقتي ان الميكانيكي الشاب قد عثر على قطعة غيار لسيارتي سوف تحل مشكلتها نهائيا فذهبت إليه بالسيارة وأنا واثقة من أنه يريد أن يراني كما أريد أنا أراه .. ووصلت إلى محله واثقة من أنه يريد أن يراني كما أريد أنا أراه .. ووصلت إلى محله

فوجدته مهندما أنيقا وعلى شفتيه ابتسامة حاثرة ، وأبلغني باننا سنذهب معا إلى محل صديق له لاحضار قطعة الغيار وركب إلى جواري فأحسست بانه يريد أن يقول شيئا ولايجرؤ عليه. وذهبنا إلى محل الصديق واشترينا القطعة وعدنا لتركيبها وانصرفت وأنا أعرف في داخلي اني سأعود إليه مرة أخرى ، وعدت بالفعل وتكرر ذهابي إليه بحجة اصلاح السيارة وفى كل مرة أراه فيها اكتشف جانبا جميلا في شخصيته لم أكن اتصور ان اجده في شخص يعمل حرفيا منذ صباه ووجدت مشاعري كلها معه خلال خمسة شهور فقط أما هو فقد تعلق بى بصورة حيرتني وكلما لمح حيرتى قال لى انه وجد فى ملامحي أو شخصيتي شيئا يذكره بجنان أمه التي فقدها صغيرا وكلما بدأنا نتحدث في الزواج واحس من كلماتي ان رد فعل أبوي سيكون معارضا إلى حد اعتبار زواجنا ضربا من المستحيل تنساب الدموع من عينيه في صمت . والآن أجد نفسي ياسيدي عاجزة تماما عن التفكير وعن التركيز في دراستي وعن ممارسة حياتي الاجتماعية التي اعتدتها وكل مايشغلني وإفكر فيه هو كيف ساواجه أبي وأمي .. وماذا سيكون موقفها .

وهماكأى أب وأم يتمنيان الحياة المستقرة لابنائهها .. والمشكلة هى أنى لا أضمن لنفسى هذا الاستقرار إلا مع من اختاره قلبى فكيف أقول لهما كل ذلك وأقوله لكل من ينكر ان القلوب والمشاعر لاتعترف بالشهادات ومن اختاره قلبى فى النهاية ليس اميا ولا جاهلا بل هو مثقف ثقافة لايعرفها كثيرون من الجامعيين ويناقش ادق الموضوعات مع من يفهمونها جيدا وله رأى صريح فى معظم الموضوعات التى

تتناولها الصحف ، كما أنه مستقر ماديا ويستطيع أن يتحمل مسئوليتي كاملة إذا وافق عليه أهلي .

وأنا الآن ياسيدى انتظر ردك على رسالتى كالمتهم البرىء الذى ينتظر إما حكم البراءة أو حكما قاسيا ، ولن أحاول التأثير على مشاعرك لكن فقط أود أن اذكرك ان ردك سيحدد مصيرى ومصير حبيبى لأنى عاهدت نفسي أن التزم به مها كان مؤلما لى وكحل أخير للخروج من حيرتى التي شلت كل شيء في حياتي .

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: كل قلعة حصينة يا آنستى لها فارسها الذى يدك بابها فى الوقت المناسب فينفتح أمامه على مصراعيه وهذا ماحدث معك لكنك تواجهين اختيارا صعبا .. وتضعينى أنا أيضا فى اختيار أصعب ، ورأيى فى مشكلتك أنى أومن بان السعادة شىء نادر وثمين يستحق المعاناة للحصول عليه والكفاح الضارى للوصول إلى شاطئه لكن تجارب الحياة علمتنا ان الإنسان لايتزوج من فتاته وحدها وإنما من اسرتها معها ومن وسطها العائلي والاجتماعي وان كل إنسان هو ابن بيئته مها حاول ان يتملص من تأثيراتها عليه والحياة الزوجية ليست علاقة رومانسية عاطفية فقط وإنما شبكة متداخلة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية أيضا ويندر ان يصمد الحب على المدى الطويل لمشاكل اختلاف الطباع والعادات الاجتماعية والقيم السائدة بين بيئتين متفاوتتين بشدة اجتماعيا وثقافيا وإن كان هذا لا يمنع صموده فى بعض منفاوتتين بشدة اجتماعيا وثقافيا وإن كان هذا لا يمنع صموده فى بعض الحالات القليلة لأن لكل قاعدة استثناء كما تعرفين . وانجح الزيجات بصفة عامة هى الزيجات التى تتوافق فيها احكام القلب مع أحكام بصفة عامة هى الزيجات التى تتوافق فيها احكام القلب مع أحكام

العقل .. ويتوافر فيها التكافؤ بين الزوجين من كل الوجوه ، وفي عوامل التكافؤ فانى لا اتوقف طويلا أمام التكافؤ المادى لأنه اضعفها تأثيرا على الحب ، لكني اتوقف دائمًا عند التكافؤ الاجتماعي والثقافي بين الطرفين لأنه فعلا بؤرة الاختبارات التي تمتحن الحب وتعجم عودة ، وفي حالتك فإن التكافؤ المادى متوافر، والتكافؤ الثقافي قد يمكن تجاوزه بصعوبة لأن المعرفة والثقافة متاحة للجميع من مصادر عديدة وهي ليست رهينة بالشهادات العلمية والجامعية وحدها وإنما باستيعاب الإنسان لحقائق العصر واهتمامه بمتابعة مايجرى حوله . يبقى إذن العامل الهام وهو التكافؤ الاجتماعي بين الأسرتين وبين القيم السائدة في البيئتين وهوكما قلت أصعبها وأكثرها تأثيرا على استمرار الزواج ونجاحه أو فشله وانهزام الحب ، لأنه امتبحان يومي للتوافق .. أو الاختلاف حول أمور الحياة اليومية .. وابسط سلبياته هو شعور الاستعلاء والتميز الاجتماعي الذي يمكن ان يحمله طرف تجاه طرف آخر فينعكس لدى الطرف الأخير في الاحساس بالنقص الذي يفتح الباب لكثير من المشاكل وغير ذلك كثير منه فمثلا ان مايعتبر أمرا عاديا في وسط معين قد يعتبر عيبا في وسط آخر ... إلخ واختلاف العادات والقيم سبب أساسي من أسباب انعدام التوافق وفشل الحياة الزوجية وحقائق هذا العامل بالذات ليست كاملة أمامي وأنت تعرفينها أكثر مني لذلك فانى اترك لك الحكم عليه .. فإذا توصلت بعد تفكير هادئ إلى أن الوضع الاجتماعي لكما شديد التناقض بما يمكن ان يهدد استقرار الحياة الزوجية في المستقبل فمن واجبك ان تعترفي بذلك وان تتخذى قرارك على أساسه أما إذا

توصلت إلى أنه ليس متفاوتا بهذه الحدة ، فاستجمعى ارادتك وشجاعتك وواجهى أبويك برغبتك فى الارتباط به وتحملى العاصفة حتى تمر.. واحرصى على ان تحصنى سعادتك بموافقة الأهل على زواجك وتأييدهم أو على الأقل قبولهم له . والأهل قد يرفضون مالايرونه محققا لسعادة ابنائهم بحساباتهم هم لكنهم إذا استشعروا صدق رغبة الأبناء فيما يريدون لأنفسهم واستقر فى يقينهم أنهم لن يسعدوا إلا به وسيشقون بغيره .. فإنهم يسلمون برغبة الأبناء فى النهاية لأنهم لم يستهدفوا أصلا إلا ماتصوروه محققا لسعادتهم وهم مها فعلوا لايملكون لابنائهم الراشدين سوى النصيحة والتحذير .

لهذا فالأمركله بين يديك .. فإن اقتنعت اقتناعا كاملا لايداخله الشك بأنه يستحق الكفاح مع أبويك لاقناعها فهيا إلى الكفاح بلا تردد .

أما إذا داخلك الشك ولو للحظة فى جدارته بالعناء وتحمل تبعاته فلا تترددى أيضا فى أن تضعى السطر الأخير فى هذه القصة كلها وفورا لأن جرح الحب فى بدايته سريع الالتئام .. أما إذا تعمق واتسع وأصبح غائرا فانه يحتاج إلى علاج طويل طويل قبل أن يبرأ القلب منه ويسترد نضارته .. فاختارى لنفسك يا آنستى لأنك أنت من ستتحملين تبعة الاختيار وليس أحدا غيرك . وشكرا .

# السؤجسه الحزسيسن

أريد أن أروى لك قصتى مع الحياة وان استشيرك فى أمر يواجهنى منذ سنوات . كنت شابا فى السابعة عشرة من عمرى طالبا بالثانوية العامة أقيم مع أبى وأمى فى إحدى المدن الساحلية ، وكانت أمى سيدة طيبة مستكينة لأقدارها تخدم أبى خدمة العبد للسيد رغم مرضها الطويل بالقلب حتى كانت تمسح له حذاءه كل يوم فلا تلقى منه إلا القسوة وسوء المعاملة والسخط بلا سبب .. مع أننى كنت دائما طالبا متفوقا فى دراستى وجاء ترتيبى الرابع على محافظتى فى الاعدادية .. وكنت انجح بتفوق فى كل سنوات دراستى ولا أثير أية مشاكل له وكانت أمى تهون على الأمر دائما بأن المهم هو أن أكمل دراستى واتخرج وبعدها سوف تنتهى كل المتاعب ، فكنت اذا كر دائما وأرضى بأقل القليل الذى يعطيه لى أبى لكيلا أثير سخطه أو اتعرض لغضبه .

وطوال دراستى كانت أمى على علاقة طيبة بأسرة من الجيران. لديها فتاة فى مثل سنى وفى نفس مرحلة الدراسة ، فنشأ بينى وبين هذه الفتاة شعور صامت لم يعبر عن نفسه بأكثر من النظرات وتبادل الاحترام . . خاصة من جانبها لتقديرها لتفوقى فى الدراسة .

لكن مرض أمى الطويل قد شق على أبى فيا يبدو ففوجئنا به ذات يوم يبلغنا ببساطة بأنه قد تزوج .. وانه سوف يحضر زوجته الجديدة قريبا لتعيش معنا لأنه لم يستطع حتى الآن الحصول على شقة أخرى . فصعقنا ولم نستطع أن نتكلم أما أمى فكانت حالتها يرثى لها .. وبعد أسابيع من هذا الخبر السيئ عاودت أمى نوبة المرض واشتدت عليها ذات يوم فرأيت فمها منحرفا إلى الناحية اليسرى من وجهها وهى لاتشعر .. فانزعجت ونزلت مهرولا أطلب الأسعاف وقمت بنقلها إلى المستشفى وتم حجزها فيه وتحسنت صحتها قليلا بعد عشرين يوما وبدأنا نستعد لخروجها فإذا بها تنتكس مرة أخرى ويتم نقلها إلى العناية المركزة .. حيث امضت عدة أيام انتقلت بعدها إلى جوار ربها لتجد عنده السكينة والعدل اللذين لم تجدهما في جوار أبى .

وكنا حين رحلت أمى فى بداية العام الدراسى .. فوجدت نفسى عاجزا عن الاستذكار وأصبحت أضيق بالشقة وأرغب فى الخروج والمشى ساعات طويلة فى برد الشتاء على شاطئ البحر ، وبعد أسابيع من رحيل أمى عدت من إحدى جولاتى هذه فوجدت فى الشقة التى نقيم فيها سيدة غريبة تضع الأحمر بشكل فاقع على وجهها فخمنت أنها زوجة أبى الجديدة فحييتها باقتضاب واتجهت إلى غرفتى ، وبعدها بقليل جاء أبى وأبلغنى بكلات قارصة .. أن على أن أبحث عن غرفة أقيم فيها لأن الشقة صغيرة من غرفتين ولا تتسع لنا معا قائلا أنه سوف يعطينى إيجارها مع أننى ابنه الوحيد والشقة يمكن أن تسعنا حتى انتهى من دراستى على الأقل فتوقف الكلام فى فى ولم أجد ما أقوله وانصرف من دراستى على الأقل فتوقف الكلام فى فى ولم أجد ما أقوله وانصرف

هو فحاولت أن استذكر وفتحت كتابا وبدأت اقرأ دروسى فإذا بوجه أمى الحزين يطل على منه ، ويقول لى بصوت كأنه مسموع ويتردد فى أذنى اصبر كما صبرت ولن يخزيك الله أبدا ، فبكيت حتى جفت دموعى ثم نهضت وحاولت أن أنام بلا فائدة .

ومرت أيام ونفد آخر ماكان معى من نقود .. فلم أجرؤ على طلب نقود من أبى ولم يفكر هو فى أن يعطيني شيئا منها . . فأصبحت اذهب إلى المدرسة واجئ وليس في جيبي مليم واحد ولا أجد ثمن الساندويتش فى الفسحة وأظل اتلوى من الجوع طوال النهار وكلما عدت إلى البيت استقبلتني زوجة أبى الجديدة بالوجوم والتقطيب .. واستقبلني أبي بالسؤال : ماذا فعلت ؟، فأظنه يسألني عن دراستي وأحدثه عنها فينبهني إلى أنه يسألني عن موضوع الغرفة فأقول انى مازلت أبحث ، فيثور على ويتهمني بعدم الجدية مع أنى لم أقصر فى ذلك والله شهيد وتكرر السؤال وتكررت الاجابة حتى ثار على ذات يوم وسبني أمام زوجته وأعطانى مهلة أسبوعا واحدا .. ولم يفكر في أن يعطيني قروشا استعين بها على ركوب المواصلات للبحث عن الغرفة فضاعفت من ساعات التجول فى الشوارع إلى درجة أنني لم أعد أجد وقتا للمذاكرة ومع ذلك فلم أجد الغرفة وعدت ذات مرة إلى البيت واتجهت إلى غرفتي صامتاً كعادتي ووجدت زوجة أبي تقول لي أن الغرفة لم تعد لي وأنها قد وضعت فيها صالونها وفكت السرير الذي أنام عليه ، وأن ملابسي وأشيائي في حقيبة بجوار باب الشقة فتسمرت في مكاني .. ونظرت إلى أبي استنجد به فإذا به يؤيدها ويقول لى أنني « شحط » واستطيع أن

أدبر أمورى ، كيف ؟ وليس لنا أقارب في هذه المدينة وأسرة أمي من الريف وأسرة أبى من الوجه القبلي . . وأين أذهب ، وحاولت معه أن يعطيني مهلة أخرى ، فانفجر في وعلا صوته حتى جاء الجيران وأخذوني من يدى وهم يتعجبون من حال أبي وعرض على أكثر من واحد منهم ان أبيت في بيته حتى أجد لي مأوى ، فشكرتهم وحملت حقيبتي وتوجهت إلى بيت أحد زملائي في المدرسة ورويت له حكايتي وطلبت منه أن يستأذن أباه في أن أبيت عنده الليلة حتى أجد لي مأوى ورحب بي أبوه بعد أن سمع قصتي ودعاني للإقامة مع ابنه إلى أن أجد لي سكنا فشكرته وأمضيت الليل وأنا كالمحموم وجاء الصباح فحملت حقيبتي معى إلى المدرسة ثم خرجت بعدها أبحث عن عمل وعن سكن ، ولم يتخل عنى الله فعلاكما بشرفي وجه أمي الحزين ، في أن عرضت نفسي على أول صاحب مخبز وجدته في طريق حتى قبلني بشرط أن أعمل من السادسة صباحا حتى الرابعة وبأجر ١٥٠ قرشا في اليوم ، ولم اتردد في القبول لأنى كنت في حاجة إلى أن اكسب طعامي رغم تعارض موعد العمل مع موعد المدرسة ، وبدأت العمل وحقيبتي إلى جواري وبعد انتهائه أخرج إلى شاطئ البحر وأجلس على أى مقعد وأحاول الاستذكار إلى أن يأتى الليل فأبحث عن أى مكان أنام فيه فنمت ليالى في محطة القطار ونمت ليالي في مدخل عارة متدثرا بنصف بطنية مهلهلة تكرم أبي بتركها لى مع ملابسي في الحقيبة ، إلى أن رآني ذات يوم أحد صبيان الفرن فأبلغ صاحبه ، وذهبت فى اليوم التالى فسألنى صاحب الفرن عن عنواني ولماذا أبيت في الشارع رغم أني « افندي »... وخشي

أن أكون لصا أو هاربا من شيء فرويت له حكايتي بالكامل وأخرجت له بطاقة المدرسة والبطاقة الشخصية ..، فصدقني على الفور .. وتألم لحالى وقرر زيادة أجرى إلى جنبهين وفى نهاية اليوم اصطحبني معه إلى بيته وقابلت زوجته فوجدتها ويا سبحان الله صورة من أمي في طيبتها وحنانها وجاءت بطعام وتناولنا العشاء معا ، ثم اصطحبني الرجل إلى سطوح بيته وأدخلني غرفة بها بعض الكراكيب وأبلغني أنها ستكون غرفتي بعد تنظيفها ، وشكرته بحرارة وتركني وانصرف وامضيت الليل تحت سقف يحميني من البرد لأول مرة منذ حوالى شهرين وفي الصباح أبلغني الرجل الشهم انه غير مواعيد عملي إلى فترة الليل الأستطيع الذهاب إلى المدرسة . وذهبت إلى المدرسة لأستطلع موقفي فأبلغني اساتذتى انني قد فصلت لتجاوزي فترة الغياب ، لكنهم تدبروا الأمر معى \_ إدارة المدرسة \_ وقرروا السماح لى بالحضور بصفة شخصية حرصًا على مستقبلي على أن اتقدم للامتحان من الخارج مراعاة لظروفي ولثقتهم فى تفوقى . وبدأت اتردد على المدرسة . ونظفت الغرفة ورتبت حياتى بها ، وأصبحت السيدة الطيبة ترسل لى كل حين طعامي رغم محاولاتی المتكررة معها ألا تفعل ، حتی وجدت نفسی بعد قلیل وبدون أن أشعر اعتبرها أمي واعتبر زوجها أبي الحقيقي وأتعجب من صنع الله الذي وضع الرحمة بي في قلبيها في حين خلا قلب أبي الذي ولدت من صلبه منها .. بل وتعجبت كيف يهنأ بحياته بدون أن يساوره أى قلق على ابنه الوحيد وبدون أن يعرف هل أجد طعامي أم لا .. وهل وجدت مأوى أم أبيت في الشوارع ؟

واقترب الامتحان فاعفاني الرجل ـ وبدون ان أطلب منه ـ من العمل قبله بثلاثة أسابيع وأصبح يصعد إلى السطوح في المساء ليطمئن على مذاكرتي ويحضر معه أحيانا العشاء ليتناوله معي ، وأقسمت لنفسي ألا أخذل هذا الرجل أبدا فواصلت الليل بالنهار في الاستذكار ودخلت الامتحان وأكرمني الله بالنجاح فيه بمجموع معقول جدا بالنسبة لظروفي فكانت فرحة السيدة الطيبة وفرحة هذا الأب الحقيقي بذلك فوق الوصف حتى أنني فرحت لفرحتها باكثر مما فرحت لنجاحي . وقرر الرجل أن يعطيني مكافأة النجاح ، فإذا بها عقد إيجار لهذه الغرفة لكى اطمئن إلى أنها أصبحت سكني الدائم فاقسمت ألا اتسلم العقد إلا إذا قبلت يده ويد زوجته التي لم أر طيبتها إلا في أمي الراحلة وتمسكت بذلك ووافقا مرغمين والتحقت باحدى الكليات العملية ، ونظمت وقتى بينها وبين المخبز ، وبعد عامين من الدراسة اجتذبني زميل إلى مهنة النقاشة التي يعمل بها فعملت معه وكسبت بعض النقود ، وفي الكلية التقيت بجارتي القديمة فتجددت مشاعر الود والاحترام بيننا وعرفت أنها التحقت بكلية أخرى قريبة فأصبحنا نلتق من حين إلى آخر في كليتي أو كليتها وكانت تعرف ظروفي فتطوعت لتصوير المحاضرات التي لا أحضرها وأصبحت اعتمد عليها في ذلك وفي كل شيء خاص بالكلية ، وبعد شهور فاتحتها بحبي فاعترفت لى بأنها تحبني منذ طفولتنا المشتركة وتعاهدنا على ألا نفترق ، ووصلت إلى السنة النهائية وأنا مازلت أعمل بالفرن وبالنقاشة وبأعال النجارة والديكور وادخر ما يزيد على مصروفي في دفتر توفير البريد ، احتياطا للزمن بعد أن

لاطمت الحياة وحدى وتخرجت بتقدير جيد من كليتي وأسفت لأول مرة على ذلك لأنى كنت أحلم بأن اتخرج بامتياز لأعمل معيدا بالكلية لكن فرحة أبى الحقيقي وأمي بنجاحي اذهلتني وانستني هذه المشاعر أما فرحة فتاتى به فكانت بلسها لجراح وأحزان الماضي والتحقت بأحد مكاتب الديكور والنقاشة مع زميلي الذي قادني إلى هذا الطريق وأصبح لى أجر ثابت إلى جانب ما أكسبه من تنفيذ العمليات، وتخرجت فتاتى وعملت مدرسة فى مدرسة قريبة من بيتها وجاء الوقت المناسب . . ففاتحت أبى الحقيق في رغبتي في الزواج وشرحت له قصتي مع فتاتى ، فسألني باهتام عنها وأسرتها ثم بارك رغبتي وطلب مني أن اذهب إلى البيت لابلاغ زوجته كذلك فذهبت وطلبت إذنها في التقدم لخطبة فتاتى ، وزرت بيت خطيبتي والتقيت بأبيها وبأمها فرحبا بي وتذكرا أمي بالخير وترحما عليها ، ، لكن أباها طلب مني بعد قليل طلبا غزيبا هو أن أبلغ أبى بنيتي في الزواج من ابنته لأنه مهاكان ـكما قال ـ أبي وتعجبت لذلك وتجمعت في رأسي الذكريات السوداء كلها دفعة واحدة ، فارتجفت متأثرا وأنا أقول له أن أبي هو الحاج فلان وقد استأذنته قبل أن أجيء إليك فإذا أردته أن يأتى معى إليك فسوف احضره إليك .. أما الآخر فلا يعرفني ولا أعرفه منذ أن رمي بي في الشارع وتركني أبيت في مداخل العارات فإذا كنت تعتبره أبالي فقد يكون كذلك بشهادة الميلاد أما أبى بالحب والرعاية والمسئولية عني فهو فلان فهدأ الرجل من روعي وقال لى أنه لا يطلب مني استئذانه ولا احضاره بل ولا يشترط موافقته لكنه يطلب مني فقط إبلاغه لكيلا يقول أحد بأننا أخطأنا فى حقه وتجاهلناه ، فرفضت .. وأصر هو ، وجعل من ذلك شرطا لاتمام الخطبة فهل ترانى اخطأت حين فعلت ذلك ؟ وهل تؤيد والد فتاتى فى ضرورة أن أذهب إلى من رمانى فى الطريق لأستأذنه فى زواجى وأنال مباركته كما يفعل الأبناء مع الآباء الصالحين ؟ لقد قرأت لك ذات مرة تعليقا تقول فيه فى حالة مشابهة ان فى الأب قبسا من روح الله يشد إليه الأبناء دائما .. فأين هذا القبس فى أبى اننى لا أجده يشدنى إليه .. ولا أستطيع أن أواجهه وفى قلبى كل هذه المرارة تجاهه فماذا أفعل ؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول: والله يا صديق إنى لو تركت نفسى لانفعالاتى خلال قراءتى لرسالتك لنصحتك بألا تستجيب لمطلب والد فتاتك بل ولرجوتك ان تتمسك برفضك الذهاب إلى هذا الأب الصورى لابلاغه بأمر زواجك. فمثله حقا لا يستحق هذه المكرمة منك .. بل ولا يستحق أن تسعده الحياة بأن تتيح له أن يراك أمامه شابا جامعيا ناجحا معتمدا على نفسه ويتأهب للزواج .. ويا له من أمل يشتى الآباء الحقيقيون ــ بالعرق وبالدموع ــ لكى يشهدوا لحظته ليتوجوا رحلة حياتهم وقد لا يأسون كثيرا على الدنيا أن غادروها راضين بعده .

لكن ماذا أقول لك ونحن لانستطيع بكل أسف أن ندع إنفعالاتنا وحدها تتحكم فينا ، كما تتحكم الأهواء فيمن فقدوا السيطرة على أنفسهم ؟ لا نستطيع ذلك لأننا لا نتعامل مع الآخرين بأخلاقهم وقيمهم هم .. وإنما بأخلاقنا نحن وبما تفرضه علينا قيمنا الدينية

والحلقية .. ونحن حين نفعل ذلك لانطلب رضا من ظلمونا ولم يرفقوا بنا .. وإنما نطلب رضا من هو أهم وأعلى شأنا منهم ومن الجميع .. أى رضا خالقناكها نطلب راحة ضهائرنا وقلوبنا وخلو ساحتنا من المعايب والنقائص سواء أفهم الآخرون ذلك أم لم يفهموه وبهذا المنطق أقول لك كارها : غالب نفسك على ماتكره ياصديقي واذهب إلى هذا الذى تحمل اسمه في بطاقتك الشخصية .. وأبلغه بأمر زواجك اداء للواجب الإنساني وابراء لذمتك أمام الله والآخرين ، ثم اجعل بعد ذلك من أبيك الحقيقي الذي استحق بنوتك بما قدمه لك من عطف وفضل ورعاية وكيلك الذي تقدمه لأسرة فتاتك والذي يتحدث معها نيابة عنك في تفاصيل الزواج والذي يضع يده في يد صهرك يوم عقد القران حتى لو قرر الآخر أن يحضر قرانك طلبا لسعادة لايستحقها ومباهاة بشجرة مثمرة لم يروها بعرقه .

ویکفیه هذا المشهد القاسی عقابا له علی ما جنت یداه علی ابنه الوحید .. ولینتظرن بعد ذلك \_ ولن یطول انتظاره \_ عقاب السماء الذی أعده الله للظالمین .

أما أنت فلا لوم عليك ولا تثريب ان لم تجد في قلبك عاطفة تجاهه ولا حبا لأن أداءك لواجبك الإنساني تجاه هذا الأب بل والاستجابة أيضا لأى عون قد يطلبه منك في المستقبل هو قسمك فيا تملك يداك . أما قلبك فهو ما لاتملك وما لا تستطيع إرغامه على حب من أهملك وقسا عليك بوحشية لا تأتيها الضوارى مع صغارها . إلا أن يشاء خالق القلوب غير ذلك . وهو العليم بما خلق .

### رحًــلة القطـار

اكتب إليك لالهس عندك السلوي فها أعانيه ويضيق به صدري فأنا رجل في الأربعين من عمري . . توفي أبي منذ عشرين سنة تاركا لي أسرة مكونة من أم وثلاث شقيقات وشقيق واحدكان عمره حين رحل أبي عن الدنيا ٦ سنوات ، أما أنا فقد كان عمري وقتها عشرين عاما فقط وقد انهيت دراستي الثانوية وبدأت اتطلع إلى الالتحاق بالجامعة فجاءت وفاة أبي فحطمت أحلامي في ان أعيش حياة طألب الجامعة التي طالما تمنيتها وترك أبى وراءه محلا صغيرا لبيع قطع غيار السيارات يغي بمتطلبات الأسرة بصعوبة وبعد أيام العزاء اجتمعت الأسرة الخائفة من المستقبل تبحث أمورها . . فاتجهت الأنظار إلى تلقائيا وأحسست بوطأة المسئولية وأعلنت وقلبي يتمزق اني سأخلف أبي في محله لكي تجد الأسرة ما يقيم أودها وقوبل إعلانى بارتياح عميق من كل أفراد الأسرة لعله غاظنی أكثر مما سرنی وألقیت بكتبی وأحلامی وراء ظهری واستقبلت مستوليتي بقلب واجم وخائف من المستقبل ، وفتحت المحل فجاء زملاء أبي من التجار يشدون أزرى .. ويحيون رجولتي ويعرضون على خدماتهم وكنت فى حاجة إليها فعلا فى أيامى الأولى فى التجارة ..

ثم شيئًا فشيئًا عرفت أسرار العمل وثبتت أقدامي فيه ، وانتظم مورد الأسرة لكن العبء كان ثقيلا فلقد كانت شقيقاتي وشقيق جميعا في مراحل التعليم المختلفة وكانت الكبرى منهن في الثانوية العامة ، وكان المحل مدينا ببعض الديون فعشنا فترة كئيبة من الضيق والشدة ... واجهتها بصبر لكن استقر في أعماقي امتعاض دائم من ظروفي التي حكمت على بأن اتحمل المسئولية وأنا في العشرين من عمري بدلا من أن أعيش سنوات شبابي طليقا وغيرى يتحمل مسثوليتي ومضت الأيام وبدأت أشعر أنني محور حياة الأسرة وأن أمي وشقيقاتي يبالغن في العناية بى ومجاملتي ورغم ذلك فقد أصبح صدرى ضيقا مع كثرة النفقات وصعوبة المسئولية وأصبحت عصبيا تندفع منى أحيانا الكلمات الجارحة رغما عنى لأخوتى وأحيانا لأمى. فلا يقابلن ذلك إلا بالدموع الصامتة ، ومع ذلك فقد مضت أيامنا وحصلت الكبرى على الثانوية العامة والتحقت بالجامعة وتخرجت وجاءها من يخطبها فقمت بواجبي معها في حدود امكانياتي . ثم لحقت بها الأخت التالية لها وتخرجت وتزوجت وتخففت من بعض أعبائي فقررت أن اتزوج وتزوجت من ابنة مدير بالمعاش من جيران الأسرة انضمت إلى شقتنا الواسعة في أحياء القاهرة القديمة.

وطوال هذه السنوات الصعبة كنت اتطلع إلى شقيقي الأصغر واتعجل السنوات لكى ينهى تعليمه ويشاركني في حمل مسئولية الأسرة ، ومن سن العاشرة بدأت افرض عليه أن يقف في المحل لعدة ساعات كل يوم ، وكان كأى صبى يضيق بذلك ويحاول أحيانا أن

يتملص منه ، فلا أسمح له بالفكاك وانهره بعنف فيستسلم باكيا .. ثم استقر الخوف مني في أعاقه فأصبح لايحتمل إشارة مني لكي ينفذ ما آمره به . . وبررت ذلك لنفسى بأنى أريده أن يتحمل المسئولية لمصلحته لكني رغم ذلك كنت أحيانا أرق له وأراه غلاما محروما من الحنان لكني لم أظهر له هذا العطف ابدا ومع تقدمه فى الدراسة كانت ساعات عمله فى المحل تزيد ، حتى جاء وقت لم يكن لدى عال فيه فكان هو المساعد الوحيد في المحل ، الذي يفتحه في الصباح ويبتى فيه حتى الليل في أيام الاجازات ، لذلك لم يكن متفوقا في دراسته لكنه كان ينجح لأن ظروفنا لاتحتمل ان يتأخر سنة واحدة .. إلى أن جاءت الثانوية العامة ورسب فدعوت الأسرة وعقدت له جلسة تأديب انهلت عليه فيها باللوم والتقريع .. ثم أعماني الشيطان في لحظة حمق فانهلت عليه صفعا أمام شقيقاته .. فلم يزد عن أن حمى وجهه بذراعيه وأحنى رأسه وهو يصيح من بين بكائه حانجح السنة الجاية ياخويا .. اللكان خد مني وقت ياخويا ، وافقت فجأة من غيى فعدت إلى مقعدى لاهثا وشقيقاتى واجهات يحبسن دموعهن خوفا من انفجارى فيهن وانسحب هو إلى غرفة أمى وبعد أن خلوت لنفسى .. اكتابت لما بدر منى وارقت ليلتها فلم يغمض لى جفن وذهبت إلى المحل في اليوم التالي عليلا ..، وكان المعتاد أن يحضر إلى المحل في فترة الظهر فيجلس مكاني. لكي استريح وقت الغداء .. وتوقعت ألا يحضر وإن يخاصمني لعدة أيام .. ووطنت نفسي على أن أصالحه واسترضيه خاصة أنه لم تفلت منه كلمة سيئة ضدى في قمة اهانتي له وعدواني عليه وبلغت الساعة الثالثة فطلبت من

الصبي أن يغلق المحل لمدة ساعتين وتهيأت للانصراف فإذا بي ألمح شقيق قادما منكسرا ، يحييني وهو خافض الرأس ويعتذر عن تأخره بأنه ذهب إلى المستوصف يطلب علاجا لأن عنده ألما في جنبه ، فكادت الدمعة تطفر من عيني وقاومتها بصعوبة وقلت له ولماذا المستوصف.. سأذهب بك إلى أكبر طبيب في المساء ، وإذهب الآن واسترح فأصر على أن يجلس في المحل بدلا مني ، فتركته وعدت للبيت وفي المساء اصطحبته للطبيب فاعطاه علاجا وطمأننا عن حالته ، وعندما بدأت الدراسة حاولت أن أعفيه من فترة الظهر لكي يتفرغ للمذاكرة لكنه رفض باصرار فكنت اراه يسهر الليل يذاكر ويقف في المحل نهارا وصحته تذبل من آثار قلة النوم ، وظهرت النتيجة فكان من الناجحين ولكن بمجموع ضعيف لايؤهله للالتحاق بالجامعة فالتحق بمعهد فوق المتوسط وأصبح يجد وقتا أكبر لمساعدتي ، وخلال هذه الفترة تطورت علاقتي به تطورا جديدا .. فقد كنت أعطيه مصروفا شهريا عشرة جنيهات ينظم حياته بها ، فجاء ابن الحلال الذي همس في أذني أن أخاك يصاحب شلة فاسدة من شباب المعهد وانهم يدخنون السجاثر ويصادقون الفتيات ، فلعب الفأر في عبى أن يكون الشيطان قد أغواه فبدأ يمد يده إلى نقود المحل في فترة غيابي ... وواجهته بذلك فبكي وما كان أسرع بكائه .. وقال لى كلمة ظلت توجعني طويلا هي : انني ابن فلان مثلك وقد كان رجلا طيبا عارفا بالله فكيف أكون خاثنا ؟ ولمن ؟ لأخى الذى ربانى وفي مال أسرقي التي تعيش منه أمي وأختى التي مازالت في الجامعة فأنهيت الموضوع لكني بدأت أراقبه خفية فلا أجد

عليه مايريب فهو يصلى الفروض فى أوقاتها .. ولايدخن .. وهو المهموم دائما بأمر أخوته البنات والذى يقضى حوائجهن ويرعى أولاد المتزوجتين فيهدأ خاطرى قليلا .. ثم تعود الوساوس تطاردنى من جديد فأسىء معاملته فيتحمل ويصبر إلى أن أعود إلى حالتى الطبيعية وهكذا مضى الحال إلى انتهت دراسته فى المعهد وحصل على الشهادة وأدى فترة تحنده .

وخلال هذه الفترة كانت تجارتي قد نجحت واستقرت وتخلصت من كل المتاعب فأعدت تأثيث شقتنا الواسعة واشتريت سيارة. وبدأت اطمئن للمستقبل وأجني ثمرة كفاحي. وفي هذه الفترة أيضا اشتريت المحل المجاور لى وضممته إلى محلى وانفقت على عمل ديكور جدید له وأصبح لدی عاملان یتقاضیان أجرا کبیرا وعاد شقیقی يساعدني في انتظار التعيين، وفكرت بيني وبين نفسي في أن أفرغه للمحل ، وهو من دمي وله نصيب شرعي في المحل ، وصارحته بذلك فقال لي انه يعتبرني أبي والأب لايختار لابنه إلا ما في صالحه فان أردته في المحل فهو معي وإن أردته في الوظيفة فسينفذ رغبتي وسيكون إلى جواري دائمًا بعد الوظيفة ، واتفقنا على أن يعمل في المحل فترة الانتظار وإن يختار بعد ذلك ، وبدأ العمل بهمة ، وكان للحق شعلة من النشاط والذكاء ومحبوبا من كل من يتعامل معه أو يعرفه ، فهو خدوم وشهم وكريم في حدود ماتملكه يده وهو قليل ، فقد كنت أعطيه نصف مرتب العامل وكان راضيا بذلك لأنه صاحب مال كما يقولون وأصبحت أعتمد عليه في أعمال كثيرة .. وفجأة عاودني الوسواس القديم ، وكان

سببه هذه المرة هو نفس السبب القديم شلة الأصدقاء الذين أراهم فاسدين ويراهم هو عاديين ، وكانوا زملاءه منذ الطفولة حتى المعهد وكنت لا ارتاح لهم وأشك في سلوكهم وأخشى عليه من صحبتهم . فنصحته بالابتعاد عنهم ورويت له عنهم ما لايسر ، فكان رده أنني لا أستطيع أن اتحكم في سلوك غيرى ، وأنني أرضى الله وهذا يكنى وهؤلاء أصدقائي منذ الصغر ، ولم أقتنع . وبدأت الوساوس تلح على من جديد وذات يوم رأيت معه ساعة جيدة ، فسألته عن مصدرها فأخبرني أن شقيقته الكبرى المتزوجة أهدتها له ، فلم أصدقه وسألت أختى فأكدت ذلك وقالت إنها اشترتها له بالتقسيط من مرتبها حين الحظت أنه لايحمل ساعة ولايجرؤ على طلبها منى ، فلم يسترح عقلى لذلك وشككت في أنها تدافع عنه لعطفها عليه .

وكانت أختى الثالثة قد تخرجت وخطبت ونستعد لجهازها وزواجها فكان صدرى ضيقا فانفجرت فيه بشكوكى مرة أخرى وخيرته بين الانقطاع عن هذه الشلة وبين المحل ، وانصرف صامتا وللأسف ان هذه المكاشفة قد تمت في المحل وأمام العال والزبائن فعرفوا أني أشك في أمانة أخى وسلوكه .. ولامنى كثيرون من الزبائن والتجار من جيراني .. فزادنى ذلك عنادا وعدت للبيت في المساء فلم أجده .. وعرفت أنه سيقضى الليل عند خالته فزادنى ذلك غضبا وصممت على ألا يعود للعمل إلا إذا قاطع كل أصدقائه وانتظرته أن يعود بعد أيام خافض الرأس منكسراكما تعودت منه لكنه لم يعد فتنازلت عن كبريائى قليلا وسألت عنه فكانت المفاجأة أنه سافر إلى الإسكندرية ليبحث عن قليلا وسألت عنه فكانت المفاجأة أنه سافر إلى الإسكندرية ليبحث عن

عمل وأنه اقترض نقود السفر من خالته . وأحسست بألم فى قلبى لكنى تظاهرت بالاستهانة وقلت بصوت عال : فى داهيه ! وتمنيت أن يفشل سعيه وان يعود منهزما ويقبل شروطى لكنه لم يعد ياسيدى ، ومضى شهران قبل أن يأتى فى زيارة لأمه وشقيقاته اللاتى كن يتحرقن شوقا إليه وعدت إلى البيت فى الظهر وكان جالسا مع زوجتى وأمى وشقيقتى ومن حوله سعيدات به فنهض مرتبكا حين رأنى ليحيينى .. فركبنى الشيطان فجأة واشحت بوجهى بعيدا عنه ودخلت إلى غرفتى .. وجاءت ورائى زوجتى .. تلومنى فصرخت فى وجهها ، أما هو فقد جلس لمدة دقائق ثم استأذن وانصرف ، ومن زوجتى عرفت أنه يعمل عند مستورد لقطع الغيار اتعامل أنا معه منذ سنوات وأنه يقيم فى غرفة فى حى شعبى وأن هذا المستورد أحبه ويثق فى امانته ويرسله إلى الجمرك لتخليص بعض أعاله .

ولعب الفأر في عبى وخشيت ان صحت الوساوس ، أن يضعني في حرج معه فاتصلت به وسألته عنه فقال لى أنه ولد سكره ووجهه فيه القبول وكلما أرسله في مهمة يسرها الله على يديه وأنه يشكرني على التنازل له عنه ! وأحسست بالفخر وبالغيرة معا ، ومع ذلك فقد حرصت بمنطق بعض التجار ألا لعنة الله عليه على أن أوكد له أنني غير مسئول عن أي تصرفات له ، فقاطعني رافضا الاستاع وانتهت المكالمة . واستمر الحال هكذا . . وقد أصبح يأتي إلى القاهرة مرة كل شهر فواصلت تجاهله . . . مع حرصي على أن أعرف اخباره من زوجتي وسعت أمي كثيرا لكي تصلح بيني وبينه ، فتمسكت أن ينفذ كل

شروطى وأن يبتعد عن شلته الذين يحرص على زيارتهم كلما جاء مز الإسكندرية والذين يزورونه هناك كما سمعت .

ومضى عامان ثم ابلغتنى أمى أنه ارتبط بفتاة بائعة فى محل المستورد وأنه يريد خطبتها ويطلب منى الاذن فسألت عن التفاصيل وتأكدت من أنه نسب غير ملائم وأن مستوى أسرتها الاجتماعى منخفض جدا ، فقلت لأمى أنه يريد أن يجلب لى عارا جديدا .

كما فعل حين عمل عند أحد من اتعامل معهم وبامكانه أن يتزوج من أسرة أفضل منها فهو فى النهاية ابن ناس طيبين ورفضت الموافقة باصرار.

وبعد أيام جاءنى منه خطاب يطلب فيه أن أصفح عنه ويقول لى أنه لايعرف له أبا غيرى ، ويطلب منى حضورى حفل خطبته فلم أرد عليه ، وجاء بعدها بأسبوعين وزارنى فى المحل فلم أحسن استقباله ومع ذلك فقد جلس وروى لى وهو خجلان قصة إرتباطه بهذه الفتاة وطلب «تشريفى » حفل خطبته .. فهززت رأسى أن لا فسكت قليلا ثم طلب بصوت خافت أن اسمح لأمى وشقيقاته بالحضور نيابة عنى لكيلا يبدو أمام أسرة خطيبته بلا أهل .. فهززت رأسى مرة أخرى ، فسكت قليلا ثم قال كتر خيرك ، وألقى السلام وانصرف ، وبكت أمى طويلا فلم استجب لها وأعلنت رفضى لذهاب شقيقاتى .. فبكين وأشفقن عليه من أن يكون وحيدا فى يوم خطبته فلم اتراجع وقد سلط على ذهنى أنه يعاندنى ويريد أن يجلب لى العار ولا شيء غير ذلك .. مع أنه شاب ومن حقه أن يحب ويتزوج .. لكن هكذا صور لى العناد

فهددت من تذهب من أخوتى وأمى إلى الإسكندرية بمقاطعتها فرضخن ــ ساخطات ، وطاف هو عليهن يرجوهن ألا يزعلن لأنه يعذرهن ولايريد لهن المشاكل معي .. وودعنه جميعا كما عرفت بالقبلات والدموع حتى زوجتي بكت وصرخت في وجهي بأني ظالم وأنه لولا أنها لاتريد أن تزيد من ألامي لما قبلت السكوت على هذا الظلم ولذهبت إلى خطبته وهو الشاب المؤدب الذي لم تر منه منذ زواجها بي إلا كل خير وفي وسط كل ذلك قررت خالتي وكانت تحب شقيقي حبا خالصا وتشفق عليه ان تذهب هي وزوجها وأولادها إلى الإسكندرية لتخطب له هذه الفتاة نيابة عن أمي وليضرب فلان الذي هو أنا رأسه في الحائط لأن الله لايرضي بالظلم .. ولأني كما قالت سامحها الله ظلمته صغيرا وكبيرا ولا أريد أن أرجع عن ظلمي وذهبت فعلا وعادت تروى لأمى كيف استقبلها بالدموع وتقبيل يديها لأنه لم يكن يتوقع حضورها وكيف احتضن زوج خالته وقبل رأسه معربا عن شكره .. وكيف استقبل بنات وأولاد خالته بفرحة جنونية ، وان أسرة فتاته أسرة طيبة رغم فقرها وأنهم يحبونه ويحترمونه ، وكيف أنها عاشت أسعد أيام حياتها في هذا الفرح البسيط ، وأنها زغردت من قلبها وأصدقاؤه الذين سافروا إليه من القاهرة .. وأصدقاؤه الجدد من الإسكندرية وهو يكسب الأصدقاء سريعا ، يزفونه بالسيارات حول ضريح أبو العباس المرسى وهو يضحك سعيدا والدموع لاتفارق عينيه ، وإن التاجر الذي يعمل عنده هو الذي رتب له الزفة وأعطاه نقوطا كبيرا مكافأة له على نشاطه وأمانته وسمعت كل ذلك وأحسست

بالندم يلسعني على موقفي منه لكني تظاهرت بتجاهل الموضوع وعرفت من زوجتي أنه سيقيم مع أسرة خطيبته بعد الزواج إلى أن يجد شقة ، ومضت أسابيع وبدأت أثار الخطبة وحرمان الأسرة من الاشتراك فيها تخف تدريجيا وعاد هو يزور أمه وشقيقاته ويحكي لهن عن خطيبته وعمله وحياته هناك .. وكان من بين ما رواه لهن أن آلام جنبه قد عاودته بسبب ساعات العمل الطويلة فذهب إلى المستشفى الأميرى فى الإسكندرية وعالجه الأطباء وشفى والحمد لله .

ومضى عام آخر والموقف بيننا لم يتغير فهو يحييني حين يدخل فأرد تحيته باقتضاب .. فإذا غلبني. حنيني إليه وأردته أن يحكى لى عن نفسه .. أو يطلب منى الرجوع .. أو السماح كاكان يفعل ، فإنه يحكى للمقائق لاتشبع .. حنيني وشوقى له ثم يصمت .. كأنه لا يجد ما يقول وينسحب بعد قليل ، وجاء مرة فى زيارته المعتادة فلاحظت عليه الارهاق فسألته عا به فروى لى أنه أحس بالتعب فذهب إلى المستشفى الأميرى وأنهم أجروا له فحوصا عديدة أتعبته أكثر .. لكنه تحسن الآن كبير فطلب أشعات وتحاليل فحاول الاعتذار لأنه مضطر للسفر كبير فطلب أشعات وتحاليل فحاول الاعتذار لأنه مضطر للسفر وعدنا للطبيب فوصف له العلاج وطلب منه الراحة ورجعنا إلى البيت وعدنا للطبيب فوصف له العلاج وطلب منه الراحة ورجعنا إلى البيت فطلبت منه ألا يعود للإسكندرية نهائيا وان يستريح فى البيت وأعلنت فطلبت منه ألا يعود كل ما املك .. وسأدعو خطيبته وأسرتها لذ أنى سأنفق على علاجه كل ما املك .. وسأدعو خطيبته وأسرتها لزيارته هنا ، فابتسم فى ضعف وقال لى أنه لابد أن يعود وأن يعمل

لأنه مدين لصاحب العمل بجزء من قيمة الشبكة ولبعض اصدقائه هناك ببعض المال لأنه اشترى دواء وأجرى فحوصا كلفته الكثير.. فطلبت منه أن يبقى وسأسدد ديونه مها كانت وأنه ليس في حاجة للعمل وهو مريض .. والححت عليه في ذلك وأردت أن أحلف عليه مرة أخرى فسد في بيده . . ثم أمسك يدي وقبلها وشكرني بحرارة راجيا أن أكرمه بتركه يسافر لأن حياته أصبحت هناك .. وسوف يواظب على العلاج فوافقت مرغما وأوصلته للقطار، وأعطيته نقودا رفض أن يأخذها والححت عليه وذكرته بأن له حقا في المحل الذي تركه أبوه وهذا جزء منه فقال لى وهو يبتسم متعبا : لقد أخذت حتى وزيادة بلقمتي وطعامي في سنوات التعليم .. فإذا كان لي عندك حق فاعطه لأمى ولشقيقاتى . ثم تحرك القطار وصورته وهو يبتسم فى ضعف لاتفارقني وعدت إلى البيت مهموما ، ولم أنم الليل ، وفي الصباح كان أول ما فعلت حين ذهبت إلى المحل هو أن اتصلت تليفونيا بالتاجر الذي يعمل معه أخي لأطمئن منه عليه وأبلغه أنى سأسدد دينه عنده .. وأرجوه أن يرفض عودته للعمل ويعيده للقاهرة حتى تتحسن صحته ... أن عرفني حتى قال لى واجها : كنت ساتصل بك الآن فورا ... انتظرنا نحن قادمون إليك بعد ٣ ساعات .. البقاء لله ! وصرخت من أعاقى وسقطت السماعة من يدى وجاء جيراني مفزوعين .. وأركبوني سيارة أحدهم وأعادوني للبيت .. وبعد ساعات وصل الركب الحزين وبدأت رحلة الوداع وحولى أصدقاؤه واحباؤه الذين طالما كرهتهم وآسات الظن بهم يولولون ويصرخون كالثكالي ويتدافعون لحمل

صاحبهم .. ووقفت فى المساء فى العزاء منهارا أصافح الأيدى ولا أدرى بها .. وجاء اصدقاؤه فها أن وضع أولهم يده فى يدى حتى بكيت كالطفل فشجع ذلك أحدهم على أن يقول لى : لقد مضى كل شىء وراح لكنى أشهد الله أمامك ان شقيقك كان مثال الأمانة والشهامة والأخلاق وان يده لم تمتد إلى حرام .. ولم يرتكب معصية .. وإنناكنا أخوة فى الخير لا فى الشروان أقصى ما فعلناه مماكنت تعيبه علينا إنناكنا ندخن فى مرحلة المعهد لكننا لم نعرف الخمر ولا المخدرات كماكنت تتصور .. وعاش أخوك ومات ولم يدخن سيجارة فقال : لكن ألسنة السوء لاتدع الناس فى حالها .. فسألته فجاة هل كرهنى لما فعلت معه ؟ السوء لاتدع الناس فى حالها .. فسألته فجاة هل كرهنى لما فعلت معه ؟ فقال : لم يذكرك مرة بسوء حتى وأنت تقسو عليه .. وكان يقول لنا دائما لا تظلموه فلقد حمل الهم صغيرا .. وهو أخى وأبى الذى لم أر غيره ، ويكفيه أنه ستر شقيقاتى أما أنا فرجل وأستطيع أن اتحمل .

فاسترحت لذلك قليلا ... لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن ينبئ براحة ، فبعد رحيل أخى خيم الحزن على بيتنا واستقر فيه ، وبدأت أحس باكتثاب شديد افقدنى حاسى للعمل .. فاصبحت انهض أحيانا من النوم فلا أشعر بميل للذهاب للمحل ولا لمغادرة البيت ... وضاعف من حالتى .. أنى أحس باتهام صامت فى عيون أمى وشقيقاتى بأنى ظلمت أخى وقبرته .. مع أنى يعلم الله لم أرد سوى مصلحته حتى وان أسأت التصرف وقد استقر الفتور فى علاقتى بأمى وشقيقتى الكبرى التى كانت أكثر الشقيقات عطفا على أخى الراحل بالذات . أما خالتى التي كانت أكثر الشقيقات عطفا على أخى الراحل بالذات . أما خالتى

التي تحدتني بالذهاب إلى خطيبته فقد حاولت مصالحتها بعد رحيله فانهالت على بالاتهام والتجريح. وزادت من معاناتي. وسافرت إلى الإسكندرية وذهبت إلى التاجر الذي عمل معه أخى وشكرته وسددت له دينه فأبى بكل إصرار . وقال إنها كانت هدية منه لشاب كريم وليست دينا عليه .. وقد ساءت حالتي الآن حتى أصبحت لا أذهب للمحل إلا مُرتين أو ثلاثا في الأسبوع وإلى جانب ذلك فأنا أصحوكل ليلة من نومي عدة مرات وقد توقف تنفسي وقلبي ووصلت إلى مرحلة الاختناق .. وفي كل ليلة يجيئني أخي في المنام وأراه عابسا وهو الذي لم أره إلا مبتسما في حياته حتى حين كان يغلبه الدمع ، ذهبت إلى الطبيب فأحالني إلى طبيب نفسي شخص حالتي بأنها ميول إكتثابية وأعطاني بعض الأدوية ، وأنا الآن أواظب على العلاج لكني لا أنام جيدا .. وقد فقدت كل الأشياء قيمتها عندى فلم تعد عندى رغبة في النجاح ولا في الثراء وأسأل نفسي كل حين ما معنى كل ذلك وأنا لم أنجب أولادا ولا بنات ولم يعد لى أخى ثم ماذا يعنى هذا المحل.. وهذه التجارة ولم تعد في مسئوليتي سوى أمي وما هذه الجدران والرفوف التي تصورت في حمق أنها أهم من شقيقي الوحيد وأن على أن أحميها منه بابعاده عنها ومتى يبتسم وجه أخى حين يزورنى فى الليل.

وأين راحة القلب والضمير.. أين ؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول: راحة القلب من راحة الضمير ياسيدى وأنت مؤرق الضمير باحساسك بالذنب تجاه شقيقك الراحل الذى ظلمته كثيرا بوساوسك وخوفك المبالغ فيه على الجدران الصماء.

التي عرفت الآن أنها لاتساوى قلامة ظفر والحق أنى أعجب كثيرا من حالنا نحن البشر حين نعمي أحيانا عن بعض الحقائق الأولية .. فلا نتنبه إليها إلا بعد رحيل الأعزاء وغياب من لايعوضنا مال الدنيا عن غيابهم ، كما أعجب من حاقة المرء حين نخص بعض أعزائنا الذين يبدون أمامنا مسالمين مستسلمين بإيذائنا .. فإذا فقدناهم عرفنا أننا قد خسرنا بفقدهم وإلى الأبد من كانت محفورة في أعماقهم محبتنا وهيبتنا ، واكتشفنا حين لاينفع الندم أننا لن نلقي في الحياة بعدهم إلا من لايردعهم حب أو احترام عن رد إيذائنا إلينا إذا عاملناهم بنفس الطريقة .. فأى حماقة بشرية نرتكبها في حق أنفسنا وأعزائنا ؟ ولماذا نفتقد في بعض المواقف حكمة الأعرابية الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب والتي أدركت هذه الحقيقة البسيطة منذ عشرات القرون حين وضعت أمام اختيار صعب بين الأهل . . فقالت في نهاية حديث طويل كلمتها الشهيرة « . . أما الأخ فلا يعوض » مشيرة إلى أن الإنسان لايستطيع أن يستولد أبويه أخا جديدا مها كانت حاجته لذلك ولا يستطيع أن يشتريه بمال قارون .. ولو ملكه .

ولقد عرفت ذلك كله الآن بعد أن ظلمت أخاك طويلا.. ويؤرقك احساسك بالذنب تجاهه .. وتتمنى لو تعرف أنه قد سامحك لكى يطمئن جانبك .. ولست أظن أمثاله ـ ممن يعبرون الحياة في رحلة قصيرة لايعرفون فيها سوى الآلام والأحزان .. ولا يأخذون من الدنيا خلالها شيئا قادرين على عدم الصفح عمن أذوهم .. وهم من يغفرون للحياة أصلا ما لا قوه فيها من ظلم ومعاناة . لكن لا تستكن إلى ذلك

يا سيدى وإنما أعن نفسك على التطهر من الذنب تجاه أخيك باعلان براءته من كل الشكوك والهواجس عند كل من وصلت إليهم شكوكك وهواجسك ، واقض دينه عنه لأصحابه وهو بعض ماله من دين فى عنقك وقد كان كما عرفته كريما غنى النفس عزوفا عن التطلع إلى ما بين يديك وهو المحروم منه وصاحب بعض الحق فيه .. ولعلك تعرف بعد ذلك أن الانسان يستطيع أن يكرم العزيز الراحل باكرام صاحبه وأنت قد عرفت الآن أن أصحابه لم يكونوا عند سوء ظنك .. فلا تشح بوجهك عنهم بعد الآن وتقبلهم قبولا حسنا .. ثم احرص على أن تزور أسرة خطيبة شقيقك التي تعاليت عليها في الماضي وتعرف على من اختارها قلبه واعتذر لها عن مجافاتك لها ثم صل بعلاقات المودة هذه الأسرة المكافحة التي احتضنت أخاك حين لم يجد منك نصيرا فتشرفه في غيبته النهائية بعد أن فاتك هذا الواجب في حياته .

يبتى بعد ذلك أن تتوجه بقلبك إلى الله طالبا العفو والمغفرة .. فإن ظلمك لأخيك وطمع الدنيا الذى أعاك فى بعض الفترات عن إدراك انه كان نعم الأخ لك ونعم الرفيق ، وتسلطك على أسرتك ومنعك لها من مشاركته الفرحة الوحيدة تقريبا فى حياته القصيرة الحافلة بالآلام .. كل ذلك فى ظنى من الكبائر التى لا يمحوها إلا الاستغفار وصدق الندم « وإن تستغفروه يغفر لكم » فادع الله كثيرا لنفسك بالمغفرة . وخير الدعاء العمل الصالح الذى يقصد به الانسان وجه ربه فاحرص على رحمك وعوض أمك بعض ما تجرعته من آلام وأحزان وتصدق كثيرا باسم أخيك .. وانشر الحنير حولك وأينا توجهت .. يبتسم لك

وجه أخيك فى رؤياك وتنج من عذاب الضمير وشبح الاكتئاب .. وأهم من كل ذلك .. من عقاب السماء . الذى أعدّه الله للظالمين .

## جبسال من جسليد

أنا سيدة من أسرة طيبة بدأت حياتي العملية عقب تخرجي في الجامعة في وظيفة مرموقة وكنت منذ بداية رحلتي في العمل ناجحة ومتفوقة وأنيقة واجتماعية فأعجب بي شاب رآتي في العمل وتقدم لأسرتي يخطبني ورأت أسرتي المحافظة أنه شاب ممتاز من أسرة محترمة وجامعي فرحبت به .. ووافقت أنا عليه وتمت الخطبة وبعد شهور تم الزواج وانتقلت إلى بيتي الجديد وكل مسامي مفتوحه لزوجي وحياتي الجديدة .. فلم تمض شهور حتى بدأت اكتشف فيه عيوبا عديدة أهمها انطوائيته وكراهيته للناس جميعا وكراهيته لأن يزور أحدا أو أن يزورنا فضلا عن أنه بلا أصدقاء ومكروه في عمله مما أدى إلى تأخره فيه بسبب عصبيته الزائدة وسوء معاملته لزملائه ورؤسائه .

ولكن الأمل في المستقبل الأفضل لم ينقطع عندى فأقبلت على حياتي معه وحاولت التكيف مع طباعه لكنه لم يكتمل العام الأول على زواجي إلا ووجدت نفسي في عزلة تامة عن الناس واعاني من عنفه وعصبيته ومن اعتدائه على بالضرب المبرح الذي يترك أثارا في جسدي تستمر بالأسابيع إلى جانب اهاناته لي بأفظع الألفاظ وفي هذه الظروف

العصبية جاء وليدى الاول . فكأنه قد جاء حكما على بالاستمرار وتحمل الإهانة والضرب وضاعف من ضغط أسرتي على لكي أتحمل وأواصل المشوار . . لأنه من العيب أن تطلق الفتاة في أسرتنا . . ولأن من واجبها أن تتحمل كل شيء من أجل أطفالها هكذا عشت أجمل سنوات العمر من حياتي .. في حياة تعسة كثيبة .. تشهد كل أسابيع انفجارات مدوية أتعرض خلالها للضرب والإهانة فأغادر بيتي إلى بيت أسرتي .. لفترة تطول أو تقصر ويحاول فيها أبي أن يشجعني على الاحتمال ثم أعود إلى بيت زوجي راضية أو راغمة ومضت الحياة بعسرها حتى انجبت ٣ أولاد وتضاعفت المشكلة حين كبر الأولاد وأصبحت خلافاتنا تجرى أمامهم . . فيسمعون سباب أبيهم لأمهم بأفظع الكلمات . . لكن الله عوضني بهم فالتصقوا بي وأصبحوا اصدقائي ولايخفون عني شيئا من افكارهم وهواجسهم .. وشب الأبناء فوصل اثنان منهم إلى الجامعة واستعد الثالث لدخولها وتقدمت أنا في عملي رغم تعاستي العائلية فوصلت إلى منصب المدير العام اصبحت أرأس عددا كبيرا من الموظفين والموظفات ويشهد لى الجميع بالعدل والحزم والكفاءة فبدأ صبرى ينفد ولولا ايمانى العميق بالله وحجى لبيته وحبى لأولادى لاستسلمت لنداء الانتحار.

وبعد أن بلغت السادسة والأربعين من العمر وأصبح ابنائي شبابا واعين لم أعد احتمل الإهانة في بيتي وأنا المدير العام في عملي فأثرت العزلة عن زوجي نهائيا ولم يعد هناك حديث بيننا إلا حديث الحياة اليومية من مأكل ومشرب وانفاق وانحصرت علاقاتي في أهلي وأقاربي

فقط ، أزورهم ولا يزورونني بسبب وجود زوجي الدائم في البيت . ومشكلتي الآن ياسيدي هي أن قلبي يكن لزوجي كراهية تفوق الوصف . . ومنذ أول سنة من زواجي منه بحيث أصبحت الآن لا أطيق سماع صوته ولا رائحة انفاسه ولا طريقة تناوله للطعام ولا طريقة ملبسه وأصبح كل شيء فيه ينفرنى منه ويزيدنى كراهة له ، ومن ناحية أخرى فإن خوفى من الله عظيم ، وقد علمت من قراءاتى فى كتب الدين أن من أحاديث الرسول الشريفة مامعناه أنه لاتدخل الجنة زوجة إلا وزوجها راض عنها وان الزوجة التي تبيت وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح فأثار ذلك حزنى وخشيتي من أن اتعذب في الدنيا وفى الآخرة وأريد أن أسألك وأسأل رجال الدين معك ماهو حكم الزوجة كارهة زوجها والتي تعيش معه تحت سقف واحد وتتحمل معاشرته عن كراهية من أجل أولادها وبيتها والمجتمع .. وهل الزوج الذي قال الرسول مامعناه أنه لوكان ليأمر أحدا بأن يسجد لغير الله لأمر الزوجة بأن تسجد لزوجها هل هذا الزوج هو أى زوج مهاكان قاسيا وعنيفا ويؤذى مشاعرها وجسمها بالضرب والإهانة ، أم أنه الزوج الذي يجعل من الزواج مودة ورحمة وسكنا.

وهل إذا صبرت هذه الزوجة على معاشرة زوجها مع كراهيتها له .. هل يكون لها أجرها على صبرها واحتالها من أجل ابنائها أم أن كراهيتها له تضيع أجرها فتخسر دينها ودنياها ..

ارجو أن تخرجني من حيرتي لأني مهمومة جدا بهذه المسألة .. التي

اكتشفت أنها أيضا مشكلة عدد كبير جدا من الزوجات من صديقاتى ومن زميلاتى في العمل.

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: ياسيدتى الفاضلة .. كرهت زوجك منذ العام الأول لزواجك منه وربما من الأيام الأولى فلهاذا واصلت الرحلة معه حتى جاء الابناء فحكمت عليه وعلى نفسك بهذا الجحيم المستعر منذ ٢٥ عاما ؟

إن الزواج عند العقلاء ارادة واختيار ولا مبرر عندهم للاقدام عليه ولاستمراره سوى الحب والرغبة المشروعة فى السعادة والاستقرار.. أما بعد أن يجىء الأبناء فإن كثيرين منهم يضعون مصلحتهم فوق كل اعتبار ويتنازلون عن كثير من أحلامهم وحقوقهم من أجلهم ..

والابناء فى رأبى هم أشرف دوافع استمرار الزواج فى غيبة الحب والمودة والرحمة وللزوجة والزوج أجر عظيم على تضحيتها بسعادتهما الشخصية لهذا الدافع النبيل.

لكنه يضيع من هذا الأجر فى تقديرى ان ينطوى ايها على هذا القدر الهائل من الكره الذى تكنينه لزوجك لا لأنه لا يستحقه كزوج وإنما لأنه لايستحقه بكل تأكيد كأب لأولادك مها جرى بينكما من أحن ومشاجرات قد لاتخلو منها حياة .

إن كل مشاجرة ياسيدتى تحتاج إلى شخصين لكى تقع لا إلى شخص واحد فقط ، وليس من المنطق ان يكون طرف واحد فقط هو المخطئ فى كل الحلافات التى جرت على مدى ٢٥ عاما بلا استثناء وبالتالى فلابد أن لك نصيبا من المسئولية عن هذه الحلافات

والمشاجرات وأغلب ظنى أن استشعار زوجك للاحساس المؤلم بأنك لاتحبينه منذ الشهور الأولى لزواجكما قد أخرج من شخصيته أسوأ ما فيها .. فتعاملت مع الجانب السبئ منها فى أغلب الأحيان .. ولو غرس الله بعض الحب فى قلبك تجاهه منذ البداية لما تفاقمت الأمور إلى هذا الحد المزرى .. ولما وصلت بعد هذه السنوات الطوال إلى أن أصبحت لاترين فيه سوى العيوب والنقائص من رائحة انفاسه إلى طريقة ملبسه ، فليس هناك إنسان خال تماما من العيوب وليس هناك أيضا إنسان عاطل تماما عن أى ميزة كإنما خلقه الله ليكون عبرة للآخرين !

فلكل إنسان مها كان بشعا مزاياه وعيوبه .. قد ترجح هذه تلك وقد تتعادلان .. لكن لكل انسان فى النهاية جانب خير يمكن أن نتعامل معه من خلاله والوجوه مرايا القلوب ياسيدتى فنظرة كارهة من الزوجة لزوجها قد تفجر حمم براكينه فى حين أن نظرة حانية باخلاص له قد تذيب جليده فيتحول إلى ينبوع من الماء العذب ولست أطالبك بالوقوع فى غرامه .. لأنه لايأمر القلوب سوى خالقها جل شأنه .. لكن أطالبك فقط بأن تخففى من هذه المشاعر البغيضة التى تحملينها له وبأن تحاولى نسيان جرائمة فى حقك ولو بمضى المدة وسقوط العقوبة مادمت قد اخترت مواصلة الحياة معه إلى النهاية .. ولاشك أن نسيانك لما أصبح الآن فى عداد الذكريات سوف يفتح بعض مسامك له فتتعاملين معه على الأقل بحياد فى المشاعر يخفف عنك جميم معاشرة من لاتطيقين رؤياه . ونحن نتعامل فى الحياة أو العمل أحيانا مع أشخاص قد لانحبهم

لكن طول المعاشرة يخلق بيننا نوعا من الألفة التى تسهل تقبلنا لهم فلماذا لاتعاملينه على هذا المستوى وهو فى النهاية شريك حياتك وأب أبنائك ؟

ولماذا لاتذكرين له انه رغم كل ماجرى لم يهدم أسرتك ولم يشرد ابناءك وارتضى لنفسه ان يعيش تحت سقف واحد مع من لاترى فيه إلا كل شيء بغيض وهو لاشك عالم بذلك ومتألم له!

أما عن تساؤلاتك الدينية .. فلست من أهل الفتيا لكى اتصدى للافتاء فيها وسأحيلها إلى من يقدرون على تحمل هذه الأمانة .. لكنى سأقول لك فقط ان الله لايحاسبنا عا تنطوى عليه صدورنا تجاه الآخرين مالم تخرج من الصدور لتتحول إلى أفعال وتصرفات وقد يجزينا الله عنها مالم تخرج من الصدور ان كانت مشاعر طيبة وإنسانية وان الزوجة التى تلعنها الملائكة حتى تصبح هى الزوجة التى يدعوها زوجها إليه فتأبى وأنت قد اعتزلت زوجك باعترافك .. فضعى نفسك حيث اخترت . وسأقول لك أيضا أن من واجب الزوج ان يحسن معاشرة زوجها ومن واجب الزوجة ان تحسن معاشرة زوجها وأن ترعى ربه فيها ولو لم يحبها ومن واجب الزوجة ان تحسن معاشرة زوجها وأن ترعى ربها فيه ولو لم تحبه مادامت قد اختارت مشاركته الحياة وألى الأبد وقد أحل لها الطلاق إذا ارادت .

فراجعى نفسك ياسيدتى .. فربما تكتشفين أنك لست الضحية الوحيدة فى القصة وان المشكلة التى تقولين أنها مشكلة عدد كبير جدا من الزوجات قد يكون أحد أسبابها هو إحساس المرأة فى مجتمعاتنا «بالمظلومية التاريخية» فى قصص زواج لم يستشر فيها القلب قبل

الاقدام عليها إلى جانب العقل غالبا فقادت إلى هذه المعاناة وهذه الآلام .. وهو احساس سائد للأسف عند البعض .. لكنه فى رأيى ليس مقصورا على المرأة وحدها!

# النوائرالغربيب

بدأت مشكلتي حينا طلق أبي أمي بسبب التدخل المستمر من جانب عاتى في حياتها ، فحملتني أمي على كتفها طفلة عمرها عامان ولجأت إلى بيت أختها بعد أن طردها أبي سامحه الله فرحبت بها خالتي وزوجها اكرمها الله وعشنا معها عامين رحلت بعدهما أمي كسيرة النفس حزينة فأصبحت يتيمة الأبوين رغم وجود أبى على قيد الحياة فنشأت في بيت خالتي لا أعرف لي أما غيرها .. ولا أبا غير زوجها الذي وجدت نفسي أناديه بكلمة «بابا » منذ بدأت أتعلم الكلام ، وكان بحق أبا حقيقيا لى لا يفرق بيني وبين أبنائه ، إن لم يميزنى في المعاملة عليهم رحمة بى وبظروفى ويتمى وكان يعمل موظفا حكوميا ويخرج من عمله ليعمل عملا آخر يستعين به على مواجهة الحياة وتساعده زوجته بالعمل بالخياطة بقدر جهدها لكي تلبي بعض احتياجاتنا ، ومع ذلك فقد ادخلاني أحسن المدارس . . وعرضاني على أحسن الأطباء كلما مرضت ، بل وحرصا على أن يقما حفل عيد ميلادي كل سنة ، وحفل نجاحي في المدرسة كلا نجحت وكنت أنجح بإستمرار حتى لا أخيب ظنهها ..

وكل ذلك ياسيدى وأبى لا يدرى عنى شيئا ولا يحاول أن يرانى ولو مرة واحدة .. ويكتفى بإرسال مبلغ عشرين جنيها كل شهر مع أحد أصدقائه إلى بيت خالتى حتى لايضطر للحضور ورؤيتى ، ومضت السنوات وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة حتى التحقت بإحدى الكليات العملية وكل ذلك ومبلغ العشرين جنيها الذى يرسله لى أبى كها هو لايزيد منذ كنت فى الحضانة ولا يتأثر بأى عوامل!

وخلال هذه السنوات الطوال لم أره لكنى سمعت أنه قد تزوج ثلاث مرات وفشلت زيجاته كلها ، وأنه يعيش مع شقيقتيه اللتين لم تتزوجا ولم أرهما طوال هذه السنين إلا نادرا وأنه قد كتب ما عنده لشقيقتيه وأبناء أخيه ولم أهتم بذلك لأنى كنت قد تعودت على غيابه وعلى اعتبار نفسى فردا من أسرة خالتى .

وذات يوم فوجئت بخالتي تدخل على حجرة النوم مضطربة وتدعوني إلى مقابلة زائر في الصالون واكتشفت بعد قليل أن هذا الزائر الغريب هو أبى الذي جاء بعد عشرين سنة ليراني وأنا في الثانية والعشرين من عمرى شابة وعلى وشك التخرج .. ورغم تناقض مشاعرى فلقد فرحت لأن مشاعر الأبوة قد تحركت في قلبه فجأة فجاء ليطمئن على .. لكن الفرحة لم تطل .. فقد صدمت بعد دقائق لأنه لم يجئ لرؤيتي وإنما ليأخذني للحياة معه ومع عمتي ، فماتت الابتسامة على شفتي في الحال .. وتكلمت دموعي .. ونظرت إلى زوج خالتي مرتاعة .. فطمأنني .. ثم راح يرجو أبي ان يتركني أعيش معهم عارضا عليه أن يتوقف عن أرسال العشرين جنبها فسألني أبي عن رأبي .. فلم

انردد فى أن أصرح له بأنى أريد أن أواصل الحياة مع أسرة خالتى ، فنهض غاضبا وهو يكاد يضربنى قائلا : إننى يجب أن أعيش معه سواء وافقت أو لم أوافق .. وحين رأى أنى لم استجب للتهديد انصرف وهو يتوعدنى بأن حسابى مع ربى كبير!

وغادر أبى البيت وتركنا ونحن جميعا نبكى أنا وخالتى وزوجها .. وأخوتى منها .. وبعد ان هدأت العاصفة قليلا قال لى زوج خالتى أنه لا يرغمنى على الحياة معهم لكن بيته سيظل مفتوحا لى طوال العمر ، فانفجرت مرة أخرى فى البكاء وقلت له انى لم أعرف أبا لى غيره واننى لا أريد أن أحيا إلا فى بيته فارتاح لذلك واكد لى أنه لن يتخلى عنى .. ولن يقصر فى المحسك بى والدفاع عنى وتوقفت الأزمة مؤقتا وأريد أن أسالك هل صحيح أن الله سوف يحاسبنى لأنى رفضت أن أغادر بيت خالتى إلى بيت أبى .

إنه لا يحتاجني كما يحتاج أى أب لابنته بدليل انه لم يرنى منذ عشرين عاما .. لكنه يحتاج إلى لكى أخدمه وأخدم شقيقتيه بعد أن تعذر عليه الزواج للمرة الرابعة .. وهو في صحة جيدة ولا يحتاج لأى رعاية من هذا الجانب لكنه وعمتى يحتاجون إلى خدمة .. وأنا من فكروا فيها لكى يعيدوها إلى البيت بعد هذا العمر الطويل لكى تخدمهم فهل يكون عدلا أن ألبي مطلبهم وأترك أهلى الذين تحملوا الكثير من أجل تربيتى .. ان ابن خالتى يحبنى ويرغب في الزواج منى وأبي وأمى الحقيقيان سعيدان بذلك ، لكنه مسافر إلى الخارج ليبنى نفسه وانتقالى إلى بيت أبى لن يؤثر على هذا الزواج .. لكنى لا أستطيع أن اتخيل إلى بيت أبى لن يؤثر على هذا الزواج .. لكنى لا أستطيع أن اتخيل

نفسى بعيدا عن بيت أسرتى التى نشأت بينها ولا أستطيع أن أعاشر من لم أعرفهم إلا بالكاد وهم أبى الآخر وعمتاى . وضميرى مرتاح إلى اختيارى لأسرة خالتى لكنى أسالك هل حقا سوف يحاسبنى الله على ذلك كما قال لى أبى وهو يغادرنى غاضبا ؟

ولكاتبه هذه الرسالة أقول: من يزرع الشوك ليس من حقه أن يتعجب إذا لم يجن الزهور! والأبوة فى معناها الحقيق ليست انتماء بالاسم أو بشهادة الميلاد فقط، لكنها انتماء بالحب والعطاء والرعاية والمسئولية والقوامة فأين هو من كل ذلك.

إن أباك الحقيق هو زوج خالتك الذى كافح لتربيتك وإعالتك وعاملك كأبنائه بل وميزك عنهم رحمة بك وبظروفك ، وأمك بالرعاية والحنان هى هذه السيدة الفاضلة التى تحملت مسئولية تربيتك كاملة منذ كنت فى الرابعة من عمرك ، ورأيى واستغفر الله إن أخطأت أو تجاوزت ـ أن تخليك عنها بعد أن شقيا فى تربيتك وتنشئتك حتى صرت شابة ناضجة على وشك التخرج فى الجامعة هو ماسوف يحاسبك الله عليه ، وليس أى شيء آخر . . أما أبوك فلقد أهدر معظم حقه عليك حين تخلى عنك وعاش ٢٠ سنة لايفكر فى رؤيتك حتى حركته عليك حين تخلى عنك وعاش ٢٠ سنة لايفكر فى رؤيتك حتى حركته دوافع المصلحة غالبا إلى التفكير فى ضمك إليه . . وليس هكذا تكون علاقات الأبوة كما أرادها الله سبحانه وتعالى ولا العلاقات الإنسانية . . عموما فإنى أقول لك إننى استريح إلى اختيارك لأسرة خالتك لكنى عموما فإنى أقول لك إننى استريح إلى اختيارك لأسرة خالتك لكنى وزوريه من حين إلى آخر ، وصليه كما تصل الفتاة المتزوجة أباها . .

واسأليه برفق ان يتقبل رغبتك فى الاستمرار بين أسرة خالتك بحكم النشأة والرعاية والعرفان بالجميل .. وهونى عليه الأمر بأنك ستتزوجين بعد قليل وستغادرينه أن عاجلا أو آجلا إلى بيت زوجك .. فليعتبرك منذ الآن زوجة تقيم فى بيت زوجها .. عفا الله عنه وعنك وعن الجميع .

## عقول الأمة

ليس عندي قصة مؤثرة أحكيها لك .. ولا تجربة إنسانية فريدة تثير التأمل .. لكن عندى «حالة » لاتخصني وحدى وإنما تخص كثيرين غیری . فأنا استاذ جامعی فی کلیة نظریة عمری 20 سنة ومتزوج وعندى ثلاثة ابناء ، وقد أمضيت ٢٥ عاما حتى الآن مشتغلا بالتعليم ، وأعيش براتبي فقط وهو ٤٥٠ جنيها . وأقيم في شقة ضيقة من غرفتين بحى شعبى أدفع مائة جنيه كل شهر إيجارًا لها ، وليست لدى أية مدخرات .. ولا أملك سيارة والتزم بالشرف والأمانة في تربية أبنائي الطلاب بالكلية وتعليمهم لكني أصبحت عاجزا عن دفع مصروفات أبنائى الثلاثة فى المدارس ، لأن « الجمعيات » التى ندفع أقساطها والتى لجأنا إليها لدفع مصروفات العام الماضي مازالت تثقل كاهلنا فلا نستطيع أن نشترك في «جمعيات» جديدة، وأنا بالطبع لا أطلب مساعدة وأبحث حاليا عن عمل يساعدني على تحمل نفقات المعيشة ، لكني اتأمل حالنا نحن عقول الأمة الذين نفكر في مشاكلها وأرانا والمشاكل البومية الصغيرة تستغرقنا فأحزن . . إذ متى نجد وقتا للتفكير في مشاكل بلادنا وللانجاز من أجلها أليست هذه مؤامرة لتخريب عقول الأمة بشغلها على العلم والابداع والانجاز بالبحث عن رغيف العيش وزجاجة الزيت .

إننى أرفض السفر والإعارة لأن ما خرب التعليم عندنا هو عدم وجود خطة تفصيلية في أقسام الكلية المختلفة بسبب سفر من يقومون بتنفيذ هذه الخطط .. وكم من أقسام بأكملها تم تخريبها بسبب الهجرة وسفر الأساتذة ، كما أن لدى أيضا ظروفا صحية صعبة تمنعني من التفكير في السفر . . وأنا أصرخ فيك أن تسمع صراخنا . . إذ لا يمكن أن تتخيل المهانة والخوف اللذين أحس بهما وأنا أحمل أوراق امتحان الطلاب معي في الأتوبيس أو التاكسي إلى مسكني الضيق لأصححها فيه ، وأنا أعانى الحوف كل لحظة من أن يتهور طالب فيخطف مني هذه الأوراق فى الطريق ويضيع مستقبلي العلمي . . وكم أتمني أن تجبر الجامعة أساتذتها على تصحيح هذه الأوراق في الكليات حيث تتوفر لها أيام الامتحانات الحراسة .. فنشعر على الأقل بالحد الأدنى من الأمان ونحن نصححها أما في الأيام العادية فليس لي كرسي في الكلية أجلس عليه ولا مكتب وليست هناك مكتبات تساعدنا وقد نشترى الكتاب الأجنى الواحد بـ ١٥٠ جنيها واسأل مكتبات الأهرام عن أسعار هذه الكتب الأجنبية إنني اقرأ لجيل الرواد طه حسين والعقاد وزكى نجيب محمود فأترحم على جيلنا الضائع في تفاصيل حياته الصعبة .. إذ لاتدرى كيف يمر الشهر الطويل علينا ، ومعى للدهشة معيدون بالقسم لم يمض على عملهم سوى سنوات معدودة ومع ذلك فقد اشتروا السيارات والشقق من الدروس الخصوصية ويبدو أن القاعدة الآن هي أن تتساءل عن أسباب فقر هذا .. لكن لاتسل كيف أثرى ذلك .. لكنى خرجت على هذه القاعدة فسألت أحد المعيدين عن كيفية تحقيقه «لمعجزته » الاقتصادية في سنوات معدودة ، فأجابني بمنطقه بأن مفهوم الشرف قد تغير الآن يا أستاذ!

إننى لست ضد أحد .. لكنى فى لحظات الضيق والحصار لا أفهم شيئا ويكاد يخيل إلى أن «الرسالة » التى يريد أن يوصلها إلينا المعنيون بأمرنا هى أن على كل واحد منا أن «يدبر أمره » بالطريقة التى تناسبه .. فهل هذا هو المطلوب فعلا .. وهل تستقيم الأوضاع هكذا .. إننا لابد أن نتوقف مع النفس لنعرف كم تأخذ هذه الأمور المعيشية الصغيرة من عقولنا ومشاعرنا لنعرف .. هل ما يبتى منا بعدها ينفع الناس ؟ وأى نفع .

إن لى أملا فيك أن تكتب عن هذه الفئة المظلومة من أساتذة الكليات النظرية الذين لم يسافروا للخارج ويؤمنوا بدورهم فى بناء بلادهم فهل تفعل ؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول: إنها ليست مشكلة عقول الأمة وحدهم يا سيدى . لكنها مشكلة جسمها كله فى الأغلب الأعم إلا من نجا من المعاناة بسبب أو بآخر وهى أشد قسوة لدى بعض فئاته الأخرى وإنما تتحول إلى «محنة» تثير التأمل حين تضغط على «العقول» فتصرفها عن التفكير فى العام إلى التفكير فى الخاص وعن الاهتام بأمر مجتمعهم إلى الاهتام بأمر أنفسهم ومن الطموح إلى الابداع والانجاز وتحقيق الانتصارات العلمية . إلى الكفاح لتحقيق

الانتصارات الصغيرة في معركة البقاء والاستمرار وتلبية مطالب الحياة الضرورية .

.. ولا أحد يستطيع أن يصور خطورة ذلك بأبلغ مما فعل الإمام الشافعي حين قال: لاتشاور من ليس في بيته دقيق .. فإنه موله العقل! وهذا صحيح تماما لأن المهموم بأمر معاشه لايستطيع مها صدقت نيته أن ينزع نفسه من مشاكله الأساسية ويخلص بها للتفكير في أمر الآخرين . ولقد تنبهت دول العالم الثرية لهذه الحقيقة الهامة منذ زمن طويل فكفت علماءها ومفكريها ومعلميها ومسئوليها التنفيذيين وغيرهم مئونة التفكير في أمر معاشهم ليخلصوا بأنفسهم وعقولهم للإبداع والانجاز الذي يؤتى تماره الطيبة لفئات الشعب كله ، فازدادوا ثراء وتقدما وإزددنا نحن فقرا وتخلفا .. وما زال هذا هو الحال في معظم دول العالم الثالث .. التي تعانى من نفس ظروفنا .

يا سيدى رسالتك خطيرة وليس عندى ما أضيفه إليها سوى أن أضعها تحت أنظار من يهمهم الأمر بما تعكسه من حقائق وأحاسيس «ونذر» . . لا عن العقول وحدهم وإنما عن كل الأعضاء . . وأرجو ألا تبدد صرختك هذه في ذرات الأثير . . وشكرا .

#### زهـور الصباد

أنا فتاة في الثالثة والعشرين من عمرى أعيش مع أبي وأمى وشقيقة تكبرني بعامين ونحيا حياة عادية ونسكن في شقة من ثلاث غرف واسعة في حي قديم .. بها كل الكماليات ولنا أنا وأختى غرفة خاصة بنا بها سريران وبعض المقاعد وتسريحة واسمها في البيت غرفة البنات ولأمى وأبي غرفة خاصة بهما والثالثة للصالون .. أما السفرة فحانها الصالة وقد استبدلناها منذ فترة قصيرة بسفرة مستديرة صغيرة الحجم ليتسع لنا المجال للحركة في الصالة .. ولكي نحول جزءًا منها إلى غرفة معيشة نشاهد فيها التليفزيون ، وأمى سيدة تعلمت حتى الأعدادية وتقرأ الصحف والمجلات وتحب مشاهدة المسلسلات التليفزيونية ومباريات الكرة ، أما أبى فهو أيضا تعلم في المدرسة وحصل على الابتدائية القديمة ولم يواصل تعليمه الثانوي لأنه تفرغ للعمل مع والده وهو الآن في الرابعة والخمسين من عمره ويجيد القراءة والكتابة ويهتم بقراءة الصحف اليومية ويقرأ كل شيء فيها حتى الاعلانات ويهتم اهتماما خاصا بقراءة صفحة الوفيات . وقد حرص على تعليمنا وعلى توفير الجو الملائم لنا ولم يبخل علينا بشيء من ناحية الكتب والدروس

الخصوصية وخاصة فى الثانوية العامة حتى تمكنا من اجتياز عقبتها من أول مرة وبمجموع متوسط فالتحقت أختى بكلية نظرية .. وتخرجت فيها بتقدير جيد .. ولحقت أنا بها فى نفس الكلية بعد عام وتخرجت فيها بنفس التقدير ثم خرجنا للعمل ، ولأن فرصتنا فى التعيين لم تأت بعد فقد عملنا فى أكثر من عمل بالقطاع الخاص ونحن حاليا نعمل فى مكتبين مختلفين وننتظر فرصة أفضل لعمل أكثر ثباتا وضهانا .

وخلال دراستنا في الكلية وخلال عملنا حرصنا أنا وأختى على أن نظهر دائمًا بالمظهر اللائق من حيث الملابس فكنا \_ ومازلنا \_ والحمد لله نرتدى الملابس الأنيقة البسيطة التي تساعدنا أمي في تفصيل بعضها ونشترى البعض الآخر من راتبينا .. ويهدينا أبي بعضها في المناسبات والحقيقة أننا وبغير تواضع جميلتان .. إن لم نكن جميلتين جداكما أننا معروفتان بالأناقة والشياكة .. وجيراننا وحتى والدنا يتعجبون من اناقتنا ومن أن كل ما نرتديه يصبح جميلا علينا ولوكان رخيصا . . والحمد لله على ذلك لأننا نرى حولنا في العمل من يرتدين ملابس فاخرة لا نقدر على ثمنها ومع ذلك لسن أنيقات وآسفة لأنني ساضطر لأن أمدح نفسي واختى مرة أخرى لكنها الحقيقة والله عالم بكل شيء وأقول لك أيضا أننا مهذبتان وملتزمتان أخلاقيا ولم نعرف اللهو في حياتنا . . أضف إلى ذلك أن « لساننا حلو » كما يقولون والجميع في شارعنا « يحلفون » بحياتنا وأدبنا وخفة دمنا ولباقتنا .. فنحن « ظريفتان » فعلا والله العظيم وجاراتنا يحببن جلستنا وكلامنا ، وربما أكون قد أطلت في وصف « مميزاتنا » لأقول لك أنه كان من الطبيعي مع هذه المؤهلات أن يكثر

خطابنا والراغبون في الارتباط بنا .. وقد كثروا فعلا منذ أواخر أيام الدراسة الجامعية لكن شاء حظنا أن يكون كل من يقترب منا ويرغب في الارتباط بنا دائمًا من علية القوم أي ابن موظف كبير في درجة نائب وزير مثلاً . أو ابن مدير كبير أو ابن رجل أعمال ينجذب كل منهم إلى واحدة منا . . ويقترب ويبدى اهتمامه ورغبته في الارتباط بها ، ويطلب معلومات عنها ، فتفتح صدرها له وتعطيه مايريد من معلومات فما أن يعرف مهنة أبي حتى يطير ويختني كأنه « فص ملح وذاب » . وتكررت هذه الحكاية معنا في الجامعة .. وفي الأعال التي التحقنا بها عدة مرات حتى أن اختى تركت شركة خاصة كان عملها مريحا ومرتبها جيدا خصيصا لهذا السبب. مع أن مهنة أبى شريفة وهي التي صنعت منا هاتين الفتاتين المتعلمتين الانيقتين اللبقتين اللتين يتهافت عليها الخطاب ولقد تكررت هذه الحكاية معنا عدة مرات حتى بدأنا نتعقد .. وبدأنا نحكى لأمنا عنها ، لكن ذلك لم يؤثر ابدا على حبنا لأبينا واحترامنا له .. فهو مثال الأب الحنون الذي لا يبخل علينا بشيء .. وهو يدخر لكل منا منذ طفولتها مبلغا لكي يكون لنا ما نستند إليه عند الزواج. ومع ذلك فقد أحس بمشكلتنا . . وقال لنا أنه ورث مهنته أبا عن جد وأن كثيرين يتصارعون للحصول على ترخيص كالترخيص الذي ورثه عن أبيه . . وإنه لولا أن العمر تقدم به لفكر في أن يستبدله بعمل آخر كالتجارة .. لكنه يخشى إن فعل الآن أن يخسركل شيء لأنها ليست مهنته ولا يجيدها.. ولأنه لم يعرف في حياته عملا آخر إلا هذا العمل . فأسرعنا أنا وأختى نقطع عليه كلامه ونقول له أننا فخورتان به

وأنه يكنى أنه ربانا وعلمنا تعليا عاليا .. وانتهى الموضوع عند هذا الحد .. لكن أزمتنا لم تنته .. فالمشكلة مازالت مستمرة .. ومازال من يقترب منا يسرع بالفرار بعد أن يعلم أما من يتقدمون إلينا ويرضون بمهنة أبي فيكونون دائما متزوجين لكنهم محتاجون إلى الحنان .. كما يقولون ! فاذا نفعل ياسيدى لكى ننال حقنا فى الزواج الطبيعى والسعادة هل نرغم أبانا وهو فى هذه السن أن يغير مهنته .. وهو مالا نرضاه له .. أم نتبرأ منه كما يفعل الأشرار وهو مالانرضاه لنفسينا ولديننا .. ولماذا يحمل الناس هذه النظرة الضيقة لبعض المهن الشريفة الضرورية وهل يمكن أن تقول كلمة لهؤلاء الذين يعرضوننا كل مرة لهذا الاحراج السخيف وأنت طبعا قد فهمت أن مهنة أبى الشريفة هى بمجال الدفن !

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: عند الانجليز مثل غريب يقول « من أحبنى أحبنى أحبنى بصدق فلسوف يحب كلبى بالتبعية لأنى أحبه ولأنه سيحب كل من أحبه حتى كلبى الصغير.. وفي الشعر العربى القديم بيت ظريف يقول فيه الشاعر:

« وأحبها وتحبني ... وتحب ناقتها بعيري ! »

بمعنى أن الحب قد امتد من الحبيبين إلى مطيتيها فأحبت ناقتها بعيره .. وأحب بعيره ناقتها وأريد بذلك أن أقول لك ان من يرغب بصدق فى الارتباط بإنسانة رأى فيها حلم حياته وشريكة عمره لا يتوقف عند مثل هذه الاعتبارات .. بل يقبل بها وبكل ظروفها ويحب أعزاءها ويعتز بهم كما تحبهم هى وتعتز بهم .. وكل الشبان الذين اقتربوا

منكما ثم ولوا الأدبار بمجرد معرفتهم بمهنة أبيكما الشريفة والضرورية للحياة وألا انتشر الطاعون والأوبئة في المجتمع ، لم تتعد رغبة أحدهم فيكما حدود الاعجاب المبدئ بجالكما .. لهذا لم يصمد الاعجاب للمفارقة التي يلمسونها بين مظهركما المغرى وبين حياتكما بحقائقها الاجتماعية التي لاتعيبكما لكنها تصدمهم .. ومشكلتكما الحقيقية ليست في ذلك .. « لكنها إن صبح تقديري » في تطلعكما الداخلي إلى الخروج من اطار حياتكما الاجتماعية إلى حياة أخرى تريان أن جمالكما واناقتكما يرشحانكما لها. لهذا أكثر الاقتراب .. وكثر الفرار .. لأن من اقتربوا كانوا دائمًا من رموز هذه الحياة التي تريانها جديرة بكما .. ولوكان الأمر غير ذلك لانجذب أيضا إلى جالكما آخرون من دائرة الأسرة والحي الذي تقمان فيه ولابد أن هناك في دائرة الأسرة المحيطة بكما شبانا جامعيين من غير الباحثين عن الحنان يعجبون بجالكما وظرفكما ومؤهلاتكما التي تنال تقدير سيدات الحي كها تقولين ولوحدث ذلك لما واجهتها المحنة كل مرة .. لأن من يقترب منكما سيكون بكل شيء يعلم قبل الاقتراب. على أية حال لاتقلق فانتما مازلتما في أول الشباب.. وستأتى فرصكما تجرى .. والجمال فى النهاية تاج يجذب إليه الكثيرون وقد أضفتما إليه مؤهلات أهم منه كالالتزام واللباقة والذكاء الاجتماعي وحلاوة اللسان . . لهذا سيأتى فارس الأحلام الذى يرغب فيكما بصدق ويترتبط بكما عاطفيا . والارتباط العاطني الصادق هو الذي يصمد لأية مفارقة ويتحداها .. وحبذا لوكان من محيطكما العائلي أو الاجتماعي لأن التكافؤ الأسرى من أهم مقومات الزواج الناجح .. ولأن من

لايقبل بكما وبكل ظروفكما عن اقتناع صادق وحقيق وليس عن ضعف عابر أمام الجهال لن تسعدا معه ولن تجدا عنده ما ترغبان فيه من أمان واستقرار . . وكل آت قريب بإذن الله .

## الوجسهالضاحك

أنا ياسيدى شاب فى الثانية والعشرين من عمرى أدرس بإحدى كليات الصعيد وأقيم مع أسرتى فى إحدى المدن الصغيرة القريبة . من عاصمة الإقليم وخلال الدراسة أسافر كل يوم إلى كليتى وأعود قرب المساء فأنع بجو عائلي حميم فأبى يعمل موظفا بإحدى المصالح الحكومية فى نفس العاصمة ويذهب لعمله كل يوم معى وقد بمضى أباما فى استراحة المصلحة كل فترة ، وأمى سيدة بيت متعلمة أثرت رعاية بيتها على العمل ولى شقيقة متزوجة فى نفس المدينة وشقيقة أخرى صغرى تدرس بالمرحلة الاعدادية ، وشقيق أكبر تخرج فى كليته الاقليمية وعمل فى مدينة أخرى قريبة وأصبح يزورنا فى نهاية الأسبوع فيشتعل البيت مرحا وبهجة بمجرد عودته فهو من هذا النوع من البشر الذى لا يعرف فى حياته إلا المرح والدعابة والا بتسام مع استقامته وتدينه ومواظبته على الصلاة وكان دائما الوحيد الذى لا يستطيع أبى المعروف بجديته وتحفظه أن يقاوم دعاباته المهذبة فى حدود الاحترام فإذا أحس بأن وقاره فى خطر صاح به وهو يغالب الضحك «اسكت أيها المهرج» فيسكت لأنه يكن له احتراما عميقا ويقول لى دائما عنه أنه أب عظيم فيسكت لأنه يكن له احتراما عميقا ويقول لى دائما عنه أنه أب عظيم فيسكت لأنه يكن له احتراما عميقا ويقول لى دائما عنه أنه أب عظيم فيسكت لأنه يكن له احتراما عميقا ويقول لى دائما عنه أنه أب عظيم فيسكت لأنه يكن له احتراما عميقا ويقول لى دائما عنه أنه أب عظيم فيسكت لأنه يكن له احتراما عميقا ويقول لى دائما عنه أنه أب عظيم في المهرب المهرب المهرب المهرب في في المهرب المهرب في في المهرب المهرب في في المهرب المهرب المهرب في في المهرب المهرب في في المهرب المهرب المهرب في في المهرب المهرب المهرب المهرب في في المهرب المهر

ويعتبره مثله الأعلى فى الاستقامة وحسن السمعة واحترام الأهل والناس له ، كما أنه أب عادل لا يفرق بين ابنائه ولايقبل الظلم لأحد ، أما أمى فإن فراملها تسيب بمجرد أن ترى وجه أخى الضاحك وهو قادم إلى البيت ظهر يوم الخميس حاملا معه حقيبة ملابسه الصغيرة لكى يستبدلها بملابس نظيفة .. وحاملا معه «هدية » للأسرة من مدينته ولابد أن تكون دائما شيئا غريبا يثير التعليق والابتسام .. فرة يأتى إلينا حاملا من مدينته كمية من البطاطا المتوافرة فى مدينتنا! ومرة أخرى حزمة من القصب الذى يملأ مدينتنا .. ومرة ثالثة كيسا هائلا من «الشيبسي» مع أن تحت بيتنا محلا للبقالة به أكوام منه .. وذات مرة لم يحد ما يشتريه فجاءنا بجوال من الفحم! صادف رجلا بحمله قرب بيتنا فاشتراه منه حتى لا يدخل إلينا بيده خالية .. ولكى « تثمر » فينا هداياه فى المستقبل كها كان يقول!

وفى كل مرة لابد له من قصة حدثت فى القطار وهو فى طريقه إلينا فيرويها لنا ونحن نتناول طعام الغداء وتنفجر جنوبنا من الضحك. وفى هذا وغيره يمضى معنا يومى الخميس والجمعة ، ولاينسى فى كل أسبوع أن يزور شقيقتى المتزوجة ويتحفها بهداياه المبتكرة وان يطمئن على دراسة أختى الصغرى ودراستى ويسألنى ويسألها دائما هل نحتاج إلى نقود ويبدى استعداده دائما لأن يعطينا مانريد مع أن راتبه صغير وينفق معظمه على السكن الذى يتقاسمه مع اثنين من زملائه وعلى المواصلات . فنعتذر دائما شاكرين لأن أبى لايقصر فى حقنا والحمد لله ..

وفى أحد أيام الخميس السعيدة هذه قبل امتحانى بشهر واحد . . جاءنا أخى من مدينته حاملا معه غرائبه المعتادة من عرقسوس وفول سودانى وكركديه مؤكدا أنها من أنواع خاصة غيرالتي نعرفها في مدينتنا ولم يكن أبى في البيت لأن عمله اقتضى ان يمضى نهاية الأسبوع في عاصمة الإقليم فانطلق أخى على سجيته وجلسنا بعد تناول الغداء وسماع القصة التقليدية نشرب الشاى ونتسامر . . فتألق أخى أكثر من أي مرة في اسعادنا واضحاكنا حتى دمعت عينا أمي واختى من الضحك .. وعجزت أنا عن ملاحقته . . فرجونه أن يخف قليلا ، فنهض مغادرا الحجرة إلى غرفة نوم أبى ثم عاد بعد قليل حاملا معه مسدس أبى القديم الذي يحتفظ به في دولاب ملابسه والذي لم يستخدمه منذ ٢٠ سنة ، ويجدد رخصته كل عام ، لأنه كان في شبابه مطلوبا بثأر ثم مات طالبه وامن على نفسه واستراح وحمل أخي المسدس الخالي من الطلقات منذ ٢٠ سنة وراح يداعبني به فيسدده إلى ثم يطلق الزناد .. مرة ومرتين وثلاثا فانصرفت عن أخى بنظرى قليلا لاتابع التليفزيون ومل هو اللعبة فجلس قريبا منا ينظف المسدس القديم .. وانشغلنا عنه بمتابعة التليفزيون عشر دقائق فإذا بنا نفيق على صوت رهيب وصرخة هلع مروعة .. ونرى أمام أعيننا ابشع منظر يمكن ان يراه إنسان .. فلم ادر ماحدث إلا من خلال صراخ أمي وأخي الذي يمزق القلب وهمأ يريان وجه الضاحك وقد غطته الدماء وتجمد من الرعب وبعد ساعات قليلة ياسيدى من هذه الجلسة التي بدأت سعيدة كان أبي قد جاء مهرولا من العاصمة يتعثر في مشيته ويحيط به اشقاؤه وأقاربه .. وكان

بيتنا قد امتلأ بالناس عن آخره . .

وكنت أنا واقفا بين اليقظة والغيبوبة إلى جوار أبى وأعامى وأقاربى أمد يدى لاصافح بلا وعى من جاءوا ليشاركونا هذه المصيبة . وخيم السواد غلى بيتنا السعيد .. وخلا من معظم أهله .. فلقد نقلت أمى إلى المستشفى لاصابتها بصدمة عصبية شديدة .. وضم عمى شقيقتى إلى أسرته ليبعدها عن بيتا وألح على أبى وعلى أن نقيم معه عدة أسابيع فرفض أبى ورفضت أنا أن اتركه وحده وسط اشباح الذكريات السعيدة وجاءت شقيقتى المتزوجة لتعيش معنا عدة أيام وتقاسمنا هذه الحياة الكثيبة وبعد شهر خرجت أمى من المستشفى ذابلة الصحة متهدمة كأنما زاد عمرها عشرين عاما فما ان خطت إلى داخل البيت الذى أخلى بسرعة من كل شيء يخص أخى الراحل وحمه الله حتى انتابتها نوبة من الصراخ والعويل والهياج فأمرنى أبى أن أحملها حملا النابتها نوبة من المسراخ والعويل والهياج فأمرنى أبى أن أحملها حملا إلى بيت شقيقي وتعاون معى فى نقلها عنوة إليه .. ومن هناك طلب شقيقها المقيم فى المنيا ودعاه لأن يحضر مع زوجته ليصطحباها إلى بيتها لفترة حتى تهدأ أعصابها .

أما شقيقتي الصغرى فلقد ذهبت إلى امتحانها من بيت عمى .. ووفقها الله في اجتيازه رغم الآلام .. وأما أنا فقد ذهبت بعدها إلى امتحانى بعقل غائب فأحاطني اساتذتي وزملائي بعطفهم ورعايتهم .. وجاءني أحد أسدتذتي المقيمين في عاصمة الاقليم وكان أحبهم إلى حاملا في يده زجاجة كوكاكولا وجلس بجانبي وأمرني أن اشربها وحدثني طويلا عن القضاء والقدر وضرورة الاستسلام لأمر الله ..

وطلب منى ان أقرأ الفاتحة على روح أخى كلما تذكرته وان أقرأ له سورة «يس» كل صباح .. وأبلغنى ان الميت يتعذب فى قبره ببكاء أهله عليه .. وان أفضل ما اقدمه له هو أن أحقق له احلامه بنجاحى فى الامتحان وبرعاية شقيقتى وأبى وأمى وكان يحدثنى وهو مبتسم وغلالة من الدموع فى عينيه لأنه مجروح بفقد إحدى بنتيه فى حادث تصادم منذ عامين وكثيرا ماحدثنا فى بعض محاضراته عن محن الحياة وضرورة أحتالها .. فشكرته من قلبى ودعوت له .. فدعا لى بالتوفيق وغادرنى .. وأوصى المراقبين بحسن معاملتى وكان يجيئنى كل يوم طوال الامتحان ليطمئن على أحوالى حتى انتهى الامتحان .. وفوجئت بنجاحى بتقدير مقبول مع أنى كنت يائسا تماما من النجاح .

ولم أفرح بنجاحى كما لم تفرح أختى بنجاحها .. فقد غابت البهجة عن بيتنا إلى الأبد وأصبح صامتا موحشا وأصبحت الحياة شديدة المرارة فى فى .. ثم تضاعفت مرارتها حين عرفت بعد أسابيع من الكارثة ماجاء بتقرير الطبيب الشرعى عنها .. فقد أكد أن المسدس الخالى كانت به طلقة محشورة منذ ٢٠ عاما ظلت كامنة فيه طوال هذه السنوات وأنها فى هذه الحالة لاتستجيب للانطلاق عند أول ضغطة على الزناد .. وإنما تنطلق إذا ضغط الإنسان عليه عدة مرات فتسخن من جديد وتنطلق!

وحين علمت ذلك تعجبت مما تفعله بنا الأقدار . . لقد سدد أخى المسدس إلى وضغط على الزناد عدة مرات وهو يداعبني وكان من المحتمل في كل مرة أن تستيقظ الطلقة من سباتها فتختارني لكن القدر

اختاره هو ليضع هذه النهاية الأليمة لحياته القصيرة الباسمة .. وليخطف الفرحة والسعادة من قلوبنا إلى الأبد فلماذا اختارته ولم تخترنى وما معنى هذا ياسيدى ؟

لقد تضاعف عذابي عندما علمت بهذه الحقيقة وما أكثر ماتمنيت في أعماق لوكانت هذه الطلقة قد استجابت في المرات الأولى فاصابتني ونجا هو لكن ماذا أقول فيما أراده الله لنا . . وماذا أفعل لكي اخفف عن أبي وأمي واختي ، ولكي استطيع احتمال الحياة التعسة !؟ وقد رفعنا كل شيء يذكرنا به من البيت .. واصبحنا نتجنب ذكر اسمه .. ولا يجرؤ أحد على أن ينطق به .. مع أنى أشعر فى كثير من الأحيان أنى أريد أن اتحدث عنه ، لكني احجم اشفاقا على أبي .. لقد أصبح من كان لاتمضى لحظة دون أن يتردد اسمه فى البيت مقما أم غاثبا .. اسما ليس من الرحمة أن يذكره أحد فهل هذا عدل وماذا أفعل وأنا لا أنام سوى لحظات قلقة كل ليلة منذ خيم الظلام على عشنا القديم ؟ ولكاتب هذه الرسالة أقول: ازاء تصاريف القدر لا يملك الإنسات ان يسأل لم .. أو لماذا .. أوكيف ....؟؟ وإنما عليه أن يقول دائما شاء الله وكما شاء فعل وأراد جل شأنه ولاراد لقضائه فلا تسرف على نفسك في هذا الأمر، وتشاغل عنه بالاندماج في الحياة الاجتماعية من حولك ، وبالصبر والصلاة والرضا بقضاء الله وقدره وهو من أركان

إن الأحزان ياصديق ككل شيء في الحياة لها أطوار فتبدأ قوية ثم تعلو إلى مرحلة « الأوار » المستعر . . ثم تبدأ في الانكسار بعد حين وتخبو

شيئا فشيئا .. حتى تتحول إلى جذوة دافئة بالألم الإنسانى النبيل وهذه الجذوة هي التي تستقر في النهاية في أعاقنا وتترك علينا بصمتها فتصبح كالندوب أو اثار الجروح القديمة وتكمن في داخلنا إلى أن يستدعيها داع جديد من احزان الحياة فتطل برأسها من جديد أقل حدة وأكثر احتهالا ، ولقد علمتنا التجارب الأنيمة إننا نستطيع ان نحتمل حياتنا وفي أعاقنا هذه الندوب وان من واجبنا تجاه انفسنا ألا نضاعف خسائرنا القدرية التي لاحيلة لنا فيها بخسائر اضافية أخرى نملك لو أردنا ألا نتكلفها .. كالخسائر الصحية والنفسية والاجتماعية التي نخسرها بالاستسلام للأحزان بلا مقاومة .

وأنت ياصديقى فى مرحلة الأوار المشتعل اعانك الله عليها وليس هناك وقت يحتاج فيه الإنسان لأن يتجلد أكثر من هذه المرحلة .. لهذا قال رسولنا الكريم «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» أى ونحن نعانى من هذا اللهيب القاسى الذى يدمر النفس والروح والصحة .. فاصبر وتجلد . وحبذا لو استطعت أن تمارس خلال هذه الاجازة الصيفية عملا بدنيا مرهقا يعادل معاناتك النفسية ويخفف من أضرارها ويسلمك إلى الفراش .. لتحظى بساعات من النوم كل ليلة . ولا بأس بعد ذلك بأن تتخطى حاجز الصمت الذى نخطئ دائما فى أعقاب التجارب الأيمة فنفرضه على ذكر اعزائنا الراحلين تجنبا لتجديد الأحزان .. فالحق ان تذكرهم والحديث عنهم مع أحبائهم وأصدقائهم المحتومة عنا بعض آلامنا المكتومة .. فتحدث عنه بلا حرج مع أصدقائك ومع اصدقائه واعتز بذكراه واحمل له دائما أجمل

الذكريات .. وحقق له أحلامه الموءودة التي لم يمهله العمر لتحقيقها .. بتحقيق أهدافك أنت فى الحياة وبرعاية أسرتك وبالحفاظ على علاقات المودة والتراحم التي تجمع أفرادها .. عسى ان يأذن الله لطائر السعادة بأن يعود إلى بيتك الحزين مرة أخرى .. ولو بعد حين ..

# الخيسوط الحريرية

منذ أن وعيت للحياة لم أعرف لى أما ولا أبا ولا عائلة ... وإنما سمعت الجميع يقولون انه كان لى بيت وأب وأم ككل الأطفال ثم انهار البيت على من فيه فلم ينج من أهله سواى وعمرى عامان فضمني بعض الجيران إليهم ونشأت بينهم وقمت بخدمتهم والحقونى بالمدرسة حتى بلغت الثانية عشرة من عمرى ثم وجدت نفسي مرة أخرى وحيدا تماما في ظروف لا أحب أن اتذكرها .. فخرجت إلى الحياة صبيا وامضيت الليالي نائمًا بلا غطاء في مستودع للأخشاب وفي الصباح أذهب إلى مدرستي ثم أعود فيها إلى العمل ومضت بي الحياة هكذا انتقل من عمل إلى عمل .. واكسب رزق .. واذاكر دروسي واؤدى امتحاناتي وأنا وحيد تماما في الحياة كشجرة نبتت خطأ في الصحراء القاحلة إلى ان التحقت بكلية التجارة وبلغت من العمر العشرين . . ومازلت أواصل دراستي بنجاح .. واكسب ما يكفي متطلبات حياتي البسيطة ونفقات تعليمي ومظهري كطالب جامعي .. ثم بدأت تلح على منذ شهور أمنية طالمًا تخيلتها في أحلام اليقظة وتجسدت لي في أحلام الليل كأنها واقع جسل.

فلقد تمنيت دائما ياسيدى ومنذكنت فى سن الثانية عشرة أن يكون لى أم توقظنى فى الصباح لأذهب إلى المدرسة .. وتصنع لى بعض الساندوتشات وتنهرنى لأشرب كوب اللبن .. فأشربه متأففا من مذاقه الذى لا أحبه ، ثم أحمل كتبى وأودعها وأذهب إلى مدرستى نشيطا مبتهجا ، وأعود إليها فى الظهر فأجدها فى انتظارى لتسألنى عا فعلت فى يومى وأروى لها عها أسعدنى أو ضايقنى من زملائى أو من المدرسين .. وأتناول طعام الغداء الذى صنعته لى بيديها .. وانتظر كوب الشاى لأشربه ثم أبدأ مذاكرتى لدروسى وعندما يتقدم الليل أجلس إلى جوارها لأشاهد معها برامج التليفزيون وأرجوها كل ليلة أن تدعنى أسهر هذه المرة بعض الوقت مع وعدى لها بأنى سأصحو فى موعدى .. فترفض بإصرار .. وتدفعنى دفعا إلى فراشى بمزيج من الحنان والحزم وتغطينى فى ليالى الشتاء .. وأحس بدفء أنفاسها وأنا نائم كلها جاءت لتحكم وضع الغطاء حولى .

واتمادى فى أحلامى فأراها فى ليالى الامتحان تسهر بجوارى وتودعنى بدعواتها فى الصباح وتنتظرنى بلهفة عند العودة وتفرح وتزغرد البهجة فى وجهها حين أزف إليها خبر نجاحى فلقد نجحت مرارا وتكرارا ياسيدى فلم أجد من أبلغه خبر النجاح .. ولا من أعود إليه بالخبر وأنا اتوقع أن أسعده به .. وكنت أعود من المدرسة وقد علمت بنجاحى إلى عملى فلا انطق بحرف عنه ولا يسألنى أحد عن النتيجة إلا مصادفة وبعد ظهورها بأسابيع اننى لا أعرف لماذا تلح على هذه الخواطر الآن فأتذكر فجأة إنى لم أقل لأحد أبدا طوالى حياتى يا أمى أو يا أبى أو

يا أخى ولا أعرف لماذا اشتدت حاجتي العاطفية الملحة هذه وأنا في سن العشرين إلى أم تحنو بل وتقسو على أيضا من أجل مصلحتي في حين أن بعض زملائي يضيقون بقيود أبائهم وأمهاتهم .. ويتمنون ان يكونوا « احرارا » من هذه القيود . أهكذا الدنيا دائما ياسيدى تعطى البعض مالا يحسبون بقيمته .. وتحرم البعض مما يكونون أكثر الناس ادراكا لقيمته ! أنني اسمع هذه الشكوي واتعجب لأنني « اتمتع » بهذه الحرية اللعينة منذ صباى وأتمنى من كل قلبي لو استبدل الله قيودا عائلية حبيبة بها.. لكن ماذا أقول أكثر من أن ارادة الله فوق الجميع دائما .. إنني اكتب إليك لأطلب منك طلبا قد يبدو غريبا لكنه لا يعرف أهميته إلا من عاش مثل ظروفی . . إنني أريد أمَّا تهتم بأمرى . . و « تشخط » في إذا رأت في سلوكي ما لاترضاه لي .. وإن كان سلوكي \_ والحمد لله \_ قويما لأنى تحملت مسئولية حياتى منذ صغرى فلم أجد وقتا للعبث فهل تستطيع مساعدتي في تحقيق هذا الطلب .. أنني لا أريد منها أية مسئولية مادية عنى لأنى أعمل واتكفل بنفقات حياتى وإنما أطمع منها فقط في الرعاية الروحية والعاطفية لمن كتبت عليه الأقدار أن يحرم منها فهل يمكن أن أجد من تتبانى روحيا وتسمح لى بزيارتها من حين إلى آخر .. وتتابع تقدمي في دراستي .. وتفكر معي في اختيار شريكة حياتي في المستقبل وتسمح لى بأن انتسب إليها وأن أدعوها أمام الآخرين ولو مرة واحدة في عمري « يا أمي » ؟ لقد قرأت في بعض الرسائل عن أمهات يشكين من انشغال ابنائهن عنهن بحياتهم وأنا لا شيء يشغلني عن الاهتام بأم فهل يمكن أن يتحقق هذا الأمل. أم ترى أني قد

استسلمت لأحلام اليقظة حتى افسدت على تقديرى للأمور؟ ولكاتب هذه الرسالة أقول: لا ياصديق لم تسرف في أحلامك. ولم يختل تقديرك بل عبرت \_ بصدق يؤلم \_ عن آفة الإنسان الذي قال عنه شكسبير في رائعته هاملت أن العادة تخلق عنده أحيانا الشعور بالاستخفاف فلا يعرف للأشياء قيمتها الحقيقية مادامت متاحة له وفي متناول يده ومن حقائق حياته .. ورسالتك تصور هذا الخطأ البشري أصدق تصوير وأنت تتحدث عمن يضيقون بقيود الأهل الحريرية غير مدركين أنها قيود مجدولة من خيوط الاهتمام الإنساني الذي يفتقده آخرون .. وان هذا الاهتام ميزة يتمتعون بها وليس «ألما » يشكون منه .. فالإنسان يحتاج دائما إلى من يهتم بأمره خاصة في سن الصب والشباب فعسى أن تنزل رسالتك المؤلمة هذه ماء باردا فوق رءوس من لايفهمون دوافع هذا الاهتمام .. ولا يقدرنه حق قدره وعسى أذ استطيع ان احقق لك ماتتصوره حلما من أحلام اليقظة فما أكثر من يسعدهم الاهتمام بأمر شاب محروم مثلك .. وما أكثر من يرون فيه عبادة وقربي لله وتعويضًا لهم عن جراح الحياة الدامية.

## الصفحة الجَديدة

أنا سيدة في الخامسة والعشرين من عمري متزوجة من رجل في مثل عمري جمعتنا قصة حب عنيفة وطويلة التقينا فيها في صبانا فكبرنا معا وكبر حبنا معنا .. وأحببته وهو لم تتكون بعد معالم شخصيته وأحببته بكل عناصر شخصيته التي اكتملت وأنا معه فتقبلته بعيوبه وتقبلني بما أنا عليه وأصبحنا لانستطيع أن نفترق وتزوجنا بعد صراع طويل مع مشاكل المراهقة ومع الأهل الذين بدأ القلق يساورهم تجاه مستقبلنا بسبب حبنا. وأنجبنا ولدا أصبح الآن في التاسعة من عمره وبنتا في السادسة وأتم الله نعمته علينا بالرزق الحلال وأنعم علينا بالصحة فأصبحنا بنعمته أسرة سعيدة والحمد لله فزوجي يحبني جدا ويمتدحني في كل مناسبة ويقول دائما أنه لا يرى في عيبا يمكن أن يشكو منه وأنه لو لم يتزوجني لما طال له زواج وأنا من ناحيتي لايشغلني في حياتي شيء سوى أن أرضيه وإن أحافظ على الحب الذي يجمع بيننا .. وأنا متوسطة الجمال وجامعية وعلى قدر من اللباقة وعلاقتي بأهله طيبة جدا .. ومنذ ۳ سنوات أصبح لزوجي عمل خاص به وبدأ عمله ينجح ويستقر فبدأت اعراض الخيانة تظهر عليه لأول مرة! فارتبط باحدى

سكرتيراته وكانت فتاة مخطوبة .. وعلمت بارتباطه بها وكانت أول خيانة وصدمة غير متوقعة مع كل مايجمع بيننا من حب فهزت كيانى من أعماقه وكدت أفقد عقلي بسببها وبدأت رحلة العذاب والشك والغيرة وعدم الثقة فى نفسى وفى زوجي وبدأ زوجي يعانى منى ومن ملاحقتي له في التليفون .. ومن رفضي لأية مبررات يقدمها لتأخره في أى مشوار رغم علمي بأن ذلك ليس امرا صحيا لزواجنا وانتهت المحنة آخيرا بزواج السكرتيرة من خطيبها .. وبدأت التقط أنفاسي وأحاول أن أنسى ما حدث فإذا بزوجي يلطمني لطمة أخرى كدنا ننفصل على أثرها .. وكانت «البطلة » هذه المرة أيضا مرتبطة حتى أنني شككت في أنه يتعمد اختيار البطلات كذلك حتى لايتورط معهن في زواج أما أكثر ما يحيرنى فى هذا الأمر فهو أن كلا منهما تعلم تماما منزلتي عنده وأنه لايستطيع الابتعاد عني أو الزواج منها ومع ذلك يقبلن اقامة علاقات معه وبعد عذاب أطول انتهت المشكلة واقسم زوجي بالطلاق أنه قد انهى الأمر .. وأنه اذا كرر فعلته مرة أخرى فستكون النهاية بيننا واسترحت لذلك قليلا وبدأت استرد ثقتي فيه فإذا به يعود إلى نفس الأمر ومع نفس الفتاة! فقررت الانفصال عنه وطلبت منه مغادرة البيت تمهيدا للطلاق .. وخرج زوجي بالفعل دون أن يحاول ترضيتي أو الدفاع عن نفسه تاركا لى أن أقرر ما اختاره لينفذه متظاهرا بالبراءة ... وفعلا غادر البيت لمدة يومين فأحسست بافتقاده وبعدم قدرتى على تربية الطفلين وحدى وبعجزى عن ان أتحمل شوقها له وسؤالها عنه خاصة أنهما يحبانه وهو يحبهما . . وتدخل بعض الأصدقاء بيننا وقرروا أن نبدأ

صفحة جديدة وعاد زوجي إلى البيت واقسم لى أنه يحبني وانه لايستطيع ان يعيش بدوني وبدون أولاده .. وهو لايكذب في ذلك وأصدقه فيه لكن المشكلة هي في الصراع المحتدم الآن بين قلبي الذي يعشقه وبين كرامتي التي جرحها وكبريائي الذي حطمه .. لقد صدقته لكني لم أثق في أنه قد أنهي الأمر تماما خصوصا ان هناك بعض « العلاقات » التي تثير قلقي وتشعرني بالإذلال لأني لم أصمد ولم انفذ تهديدي له بالطلاق إذا عاد لخيانتي . . وأحس أن تأكده من أني غير قادرة على تركه يجعله يتمادى في غيه وهو يعرف أن الأمر لن يكلفه سوى اظهار مزيد من الحب لى والتقرب مني .. خاصة أنه يعتبر هذه العلاقات عابرة لاتؤثر على علاقته بي وبأولاده لكني لست راضية عن حياتي معه بعد كل ما عانيته من آلام نفسية ومن جنون الغيرة والشك في الأزمات السابقةوأريده أن يعلم ان ما يفعله هو كفر بنعمة الله عليه .. وأنني أشعر أحيانا بالخوف من أن ينتقم الله منه لذلك في عزيز من أعزائه وأشد ما أخاف منه أن يكون هذا العزيز لا قدر الله أحد طفلينا . . كذلك أريده أن يعلم أن من يساعد فتاة أو سيدة على أن تتلاعب بعرض خطيبها أو زوجها قد يعاقبه الله بمن يعتدي على عرضه كذلك أريد أن توجه كلمة شديدة إلى هؤلاء الفتيات اللاتى يلهثن وراء الرجال المتزوجين لأنه لولا أن هناك من ترضى بأن ترتبط برجل متزوج ماكان هناك أزواج خائنون .. وارجو أن تشغى كلماتك غليلي .. وان يجد زوجي النصح عندك . . والسلام .

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: في كلماتك المحترقة بنار الحنق كل

الكفاية ، فها نسجت من كلمات لن استطيع أن اشحنها ببعض هذا «الغل » الشعورى الذى تتأجج به كلماتك لهذا سأتجاوز عن هذه النقطة إلى نقطة أهم وأقول لك ان هناك مثلا عربيا قديما يقول «ان ذكر الجفاء فى الصفاء . . جفاء ! » وأنت ياسيدتى قد فتحت مع زوجك صفحة جديدة وعاد هو إليك مقسما يمين الولاء بين يديك . . وتأكدت أنت خلال غيابه أنك لن تطيب لك الحياة بعيدا عنه فلماذا تجترين الآن أسباب العذاب بعد أن عفوت عما سلف !

إننى معك تماما فى ان مايسميه علاقات عابرة هو اثم لاشك فيه وبطر بنعمة الله عليه وكفر بهذا الحب العظيم الذى يظلل حياته .. بل وأخشى أن أقول انه صورة أخرى مما يفعله البعض حين تستقر أحوالهم المادية « فيشكرون » الله على نعمته بالاجتراء على حدوده بدلا من شكره بطاعته واتقاء غضبه .. والا فلاذا لم تظهر عليه هذه الأعراض إلا بعد أن أصبح له عمل خاص وأصبح له سكرتيرات يستطيع أغواءهن! لكنى لن أطيل فى هذه النقطة والا لعدت على رغمى إلى أسباب الجفاء التى أدعوك لتجاوزها .. لهذا فأنى أقول لك مرة أخرى أشباب الجفاء التى أدعوك لتجاوزها .. فحاولى أن تصدقيه وأن تغفرى أنك قد فتحت معه صفحة جديدة .. فحاولى أن تصدقيه وأن تغفرى له ضعفه البشرى وهناته .. وألا تسمحى للغيرة الجامحة بأن تفسد عليك عياتك وسلامك النفسى لأن الغيرة وحش يلد نفسه بنفسه ولايحتاج أحيانا إلى علامات أو شواهد لكى يطل برأسه فيلتهم أسباب السعادة ووحش الغيرة يلد وحشا آخر هو القلق النفسى الذى يؤدى إلى توتر الأعصاب وحدة المزاج فلاذا تفتحين على نفسك أبواب الجحيم ..

وكيف يرضى لك هو بكل هذه المعاناة وأنت رفيقة قلبه منذ عزف أولى أنغام الحب!

فانسى ماجرى لكى تهنأ لك الحياة .. وساعديه على الالتزام الخلق بك وبأسرته باشعاره انك قد استعدت بعض ثقتك فيه . لأن سوء المظن الدائم قد يدفع المرء أحيانا إلى الخطأ مهونا الأمر على نفسه بأنه متهم فى كلا الحالين سواء أخطأ أو لم يخطئ .. واصبرى عليه قليلا فسوف يعود إلى رشده عاجلا أم آجلا فمن لم يلتزم بالحب التزم بغيره من غوائل الحياة التي تعلم الإنسان مالم يعلم .. حاه الله من أجلك وحاك منها مع تمنياتى لك براحة البال .

## الهالات السوداء

منذ تفتحت مداركي اكتشفت أنني لست طفلا ككل الأطفال ... وإنما مشكلة عائلية! فلقد اختلف أبي وأمي وانفصلا بالطلاق وعمرى ٤ سنوات فعادت أمى إلى بيت جدتى وبدأ أبى يزورنى مرة كل أسبوعين فيجلس في محل البقالة الذي يقع أسفل البيت ويرسل صبي المحل لاستدعائى فأخرج معه خائفا أن اظهر فرحتى تجنبا لنظرات أمى العاتبة .. وبعد عودتى أخضع لاستجواب دقيق منها ومن جدتى ماذا قال لك وماذا فعل . . وهل بدا سعيدا أم تعيسا إلخ . . وقد ازداد جو بيت جدتى قتامة وانخرطت أمى وجدتى فى بكاء طويل وعرفت بعد قليل أن أبى تزوج وبعد عام من زواجه بدأت روح جديدة تسرى في البيت فجدتي تجدد الصالون المتهالك .. وأمي وخالي يستغرقان في أحاديث هامسة طويلة . . ثم جاء إلى البيت رجل طويل أنيق حاول أن يتودد لى فشعرت بنفور غريب منه .. وبعد قليل انتحت بي جدتي جانبا ومهدت لحديثها معى بأنني قد أصبحت «رجلا» ويجب أن أواجه الواقع ، أما هذا الواقع الذي كان على أن أواجهه وأنا «رجل » في السادسة من عمره فهو أن أمي سوف تتزوج وتنتقل إلى بيت هذا الرجل الطويل أما أنا فسابقي مع جدتى لأونس وحدتها .. ثم سرعان ماخلا البيت من أمي الحبيبة كما سبق أن خلت حياتي من أبي بعد انشغاله عني بزواجه وبعد شهور اصطحبني خالى لزيارة أمي في المستشني فقدمت لي مولودا صغيرا عرفت أنه أخى الجديد ثم جاء أبي بعد أسابيع لزيارتي وفى يده طفلة صغيرة عرفت أيضا أنها أخت جديدة لى . . وعشت طفولتي في بيت جدتي الحزينة دائمًا لسبب لا أعرفه اتلهف على موعد زيارة أمي لى كل أسبوعين وموعد زيارة أبى لى كل عدة أسابيع .. واتشوق إلى رؤيتهما ورؤية أخوتى الجدد وليس من حتى زيارتهما في بيتيهما تجنبا للاحراج . . وعندما وصلت إلى السنة الأولى الثانوية رحلت جدتى عن الدنيا .. وانفض المعزون فجلست أمى وخالي وأبي والأقارب يتدبرون أمرى بعد أن أصبحت مشكلة للجميع .. وأن نسيت كل شيء في حياتي فلن أنسى هذه اللحظات القاسية وأقرب الناس لى يلقى كل منهم عبئى الثقيل على الآخر فتقترح أمى ان يضمني أبى فيرفض لأن شقته ضيقة وزوجته موظفة ولن تتحمل ثم يعرض هو عليها أن تضمني إلى أسرتها ويدفع نفقتي فتقول صراحة أن زوجها لن يستريح لى كذلك وأنها مثقلة بالأعباء .. وهكذا ظلوا يتناقلونني كالكرة وأنا جالس صامت أحس بهوان الدنيا كله ولا أملك أن أقرر مصيرى إلى أن استقر رأيهم على أن أبتى وحدى فى شقة جدتى القديمة وان أعتمد على نفسي لأنى « رجل » في الخامسة عشرة من عمره! فتقبلت قرارهم صامتا ولم يكن لى طلب سوى أن يسمحوا لأخوتى الذين أحبهم بأن يزورونى من حين إلى آخر ليخففوا من وحدتى .. وواجهت حياتى

بمصروفي الشهرى الصغير الذي كان يعطيه لي أبي . . وعرفت جفاف الحياة في أقسى صورها وأصبحت مسئولا عن دراستي وطعامي وملابسي وتنظيف البيت وليس لى مورد سوى خمسة عشر جنيها كنت أفعل المستحيل لكي أعيش بها .. فكانت تمضى أيام طويلة لا أطعم فيها سوى الخبز والحلاوة الطحينية ومع ذلك فلقد كنت أرفض دعوات خالى للغداء عنده خجلا من زوجته ومن رثاثة ملابسي .. واعتصمت بالصبر والصلاة وتلاوة القرآن كلما ضاقت بي الدنيا أو كلما استشعرت الخوف في الليالي الباردة في الشقة القديمة .. ووجدت في الصلاة عزائي وسلواي .. فكنت كلما ضاق صدري قمت إلى الصلاة وأطلت التلاوة بصوت متهدج . . حتى إذا سجدت لله انهمرت دموعي بغزارة وبللت السجادة .. وشعرت بعدها بالراحة إلى أن جاء خالى ذات يوم وأنا أصلى وكان يحمل مفتاحا للشقة ولم أشعر به إلا بعد أن انتهيت من صلاتی فإذا به جالس إلی جواری يرقبني ودموعه تتساقط علی خده ثم ينهض فيحتضنني ويقبلني ويطلب مني الصبر ويؤكد لي أنه ما وإفق على بقائي بالشقة إلا لكيلا يضيع حتى فيها وانه يسعى لتغيير عقدها باسمي لتكون ضمانًا لى للمستقبل. وصدق خالى الطيب في وعده فجاءني بعد أيام واصطحبني إلى بيت صاحبة البيت وقدمني لها فرحبت بي بعطف وشدت من أزرى وطالبتني بزيارتها كلما استطعت وغيرت عقد الشقة باسمى .

وكنت أدرك أن ظروفى لاتسمح لى بأى تهاون فركزت جهدى فى دراستى ونجحت بتفوق فى الثانوية العامة والتحقت بكلية الهندسة وبعد

التحاق بها ازدادت قسوة الحياة على بسبب نفقاتها فخرجت للعمل صبيا في نفس محل البقالة الذي كان أبي يرسل صبيه لاستدعائي. ووفقني الله في احتمال كل ظروف حياتي وحماني من الانحراف رغم معيشتي منفردا في شقة واسعة وتخرجت واديت الخدمة العسكرية والتحقت باحدى شركات القطاع العام وقبضت أول مرتب لى فحرصت على شراء هدايا صغيرة الأخوتي من أبي وأخوتي من أمي وزرتهم وطالبتهم بألا يغيبوا كثيرا عنى وتفرغت لعملي بجديتي التي اعتدت عليها منذ الصغر فأصبحت بعد عدة سنوات رئيسا لأحد آقسامها وجاءتني فرصة العمل فى الخارج فاعتذرت عنها لأنى قد شبعت من الوحدة ولست في حاجة إلى المزيد منها .. ثم كلفتني الشركة ذات يوم بانهاء بعض معاملاتها في إحدى المصالح الحكومية فترددت عليها كثيرا فتعرفت على من بيدهم الأمر . . وكان من بينهم فتاة متوسطة الجمال تبدو دائما ساهمة وحزينة وقليلة الابتسام ، فلفتت نظرى وسعيت للحديث معها فرحبت بي بتحفظ ، وذهبت يوما للمكتب الذي تعمل به فلم يكن به غيرها فتشجعت وسألتها عن سبب اكتئابها المستمر.. فنظرت إلى طويلا ثم قالت إنه لاسبب مباشر لديها لكنها ربما تكون طفولتها غير السعيدة هي التي اكسبتها هذا الطابع فاشتعل الاهتمام بها في قلبي والححت عليها أن تحدثني عن طفولتها فإذا بها تروى لى قصة مماثلة تماما لقصتي تمزقت خلالها بين أبوين منفصلين ومتزوجين .. وأنها تنقلت بين البيتين طوال حياتها ولم تسترح فى أيهها .. فاستقرت مؤخرا فى بيت جدها الذي خلا من الأبناء بعد زواجهم ! يا آلهي لست إذن

وحدى الذي ذاق نفس هذه المرارة! ووجدت نفسي مشدودا إليها بشدة وعدت لزيارة المكتب عدة مرات .. ثم صارحتها بمشاعرى وصارحتني واتفقنا على الزواج .. وتعجبت من تصاريف القدر التي جمعت بيني وبينها .. واقتنعت بأنه لم يكون في الدنيا اثنان حريصان على ألا يفرطا في علاقتهما مثلنا .. فوراءنا حرمان طويل من العطف والاهتام وكلانا سوف يبلع الزلط لكي يحافظ على حياته الزوجية مع من يحب حتى لو ضاع الحب يوما حرصا على ألا يذيق ابناءه ما ذاقه هو من تمزق وضياع .. وقربت بيننا الأيام التي جرى فيها الاستعداد للقران اكثر واكثر وكنا نتكلم لغة واحدة .. ونعرف معنى حساسيات وضعنا .. فقررت مثلا أن تتم الخطبة والقران في بيت جدها لنرفع الحرج عن جميع الأطراف وفي يوم زفافنا كنا العروسين الوحيدين تقريبا في العالم اللذين لكل منهما أربعة أباء وأمهات أى ثمانية في مكانة الأب والأم بغير اداء أي واجب من واجبات الأمهات والآباء تجاه ابنائهم .. ورغم ذلك كنت سعيدا بأهلى وان لم يؤدوا إلى حقوق وسعيدا بإخوتي .. أما هي فلاحظت تحفظها مع أبويها وزوج الأم وزوجة الأب والأخوة غير الاشقاء وفهمت أن مرارتها القديمة معهم لم تطب بعد .. وتزوجنا في شقتي بعد أن جددتها .. وبدأنا حياتنا معا بشوق كبير إلى ان يحتمي كل منا بالآخر من الوحدة .. ومضت أيامنا سعيدة هانئة .. وكنت اتلمهف على الانجاب .. لكنى صدمت بعدم حاسها له .. وفهمت منها ان تراثها العائلي من التعاسة يجعلها تشفق من ان تنجب اطفالا قد يتعرضون لما تعرضنا له إذا «لا قدر الله» وقع خلاف بيننا وتفهمت ظروفها .. فحاولت اقناعها بأن تنق في ربها وفي وان تتفاءل خيرا وان تبعد هذه الهواجس عنها .. وانجبنا طفلة وطفلا ملآ علينا حياتنا .. لكن الهواجس عادت تلح على زوجتى من جديد خوفا من المستقبل وطلبا للأمان .. فراحت تلح على أن أبحث عن عمل في الخارج لكى نؤمن مستقبل الطفلين حتى لاندعها في مهب الريح كما وجدنا انفسنا .. فتحمست للعمل في الخارج هذه المرة مادامت زوجتى وطفلاى معى .. وبحثت عن عمل ووفقنى الله في الحصول على عمل وطفلاى معى الدول وحصلت أنا وزوجتى على اجازة من عملينا وسافرنا .

وزادت الغربة من تقاربنا ومن تماسكنا ولم يفسد علينا أوقاتنا سوى خوفها المستمر من المجهول ومن المستقبل .. وانعكس هذا الحوف عليها في رغبتها ان ادخركل قرش اكسبه للأولاد .. وفي الحاحها على بأن اسمح لها بالعمل هناك لكى يكون لها رصيد تستند عليه في مواجهة الحياة .. وعارضت فكرة عملها طويلا لحاجة الطفلين إلى رعايتها لكنها أصرت .. وظهر الحلاف في حياتنا لأول مرة فاجتنبتني ونحن غريبان ولا سند لكل منا سوى الآخر ووجدت نفسي وحيدا مرة أخرى تحت سقف واحد مع زوجتي الحبيبة وضعفت مقاومتي فوافقت .. فبكت وأكدت لى أنها تحبني ولاتتصور لنفسها حياة إلا معى لكنها تخاف من المستقبل وتريد أن تحتمي من غدره وعملت زوجتي بمرتب معقول كنت اضعه لها في البنك في مصر أولا بأول واكثرت من هداياى الذهبية لها لكى تزداد احساسا بالأمان وزدت على ذلك ان وضعت معظم

مدخراتى باسم ابنى وابنتى فى البنك وخصصت جزءا منها لها باسمها وعاد الهدوء إلى حياتنا .. لكنه هدوء مشوب بالحذر دائما من جانبى توقعا للعواصف .

وأرسلت الشركة تستدعيني بعد ٥ سنوات .. فهاجت زوجتي وطالبتني بعدم العودة وبالاستقالة .. ورفضت ان أضحى بوظيفتي وفرصتي في التقدم في عملي في مصر فحولت حياتي إلى جحم ... واشركت بعض الأصدقاء في أمرنا فأيد البعض عودتي وآيد البعض الآخر استمراري .. فقاطعت زوجتي كل من أيد العودة .. وانقذني الله من هذا التمزق فوافقت الشركة على مد الاجازة سنة أخيرة .. وانتهت السنة سريعاً وتكررت المشكلة .. وزادت زوجتي من ضغطها على هذه المرة المستمر فغادرت بيتي في الغربة إلى بيت أقرب اصدقائي هناك واقامت مع زوجته وحرمتني من الهدوء والسكينة حتى أعادتها زوجة صديقي واقنعتها بالرضا بما اختاره لنا الله .. وعدنا إلى بلادنا وكنا قد اشترينا «شقة تمليك» دفعت معظم اقساطها واقترب موعد تسلمها فإذا بها تطالبني بان اكتب هذه الشقة باسمها وان اسجل السيارة التي اشتريناها أيضا باسمها بحجة الأمان والمستقبل والحنوف على الأطفال ووجدت الأمر جارحا لكرامتي فحاولت أن اتفاهم معها بالحسني فلم تزد إلا اصرارا . . وعدت من عملي ذات يوم فوجدت الشقة خالية وفي الحوض كيس من أكياس اللحم ينسكب عليه الماء من الحنفية لعلها كانت تستعد لطهيه حين ركبها شيطان الخلاف فهجرت البيت فجأة وهرولت كالمجنون إلى بيت جدها فوجدتها هناك فصحت فيها إنني لا

أريد لابنائى أن يعيشوا ضيوفا فى بيت أحد فاما أن تعودى معى أو أعود بأطفالى .. فزجرها جدها ودفعها دفعا للخروج معى .

وهكذا عشنا أيامنا بين شد وجذب .. وحين تصفو تكون كالنسيم وإن كانت حزينة وحين يأتيها هاجس المستقبل تركبها الشياطين حتى صارت حياتى جحيا لايطاق .. واصبحت اتعجب هل هذه هي الإنسانة التي جادت على بها الأقدار ليطمئن إليها جانبي وتعوضني من تعاستي القديمة .

وتكررت حكاية هجرها لى وعودتها بتدخل جدها أو أبيها عدة مرات ثم هجرت البيت نهائيا منذ سنة .. لنفس السبب وأصبحت معظم علاقتنا تليفونيا هي في بيت جدها وأنا في مسكني ونتواصل عن طريق التليفون .. وبعد أسبوع من مغادرتها للبيت لأول مرة ذهبت لرؤية أطفالي فقابلتني زوجتي بحياء تام وترحيب عادي كها نرحب بالغرباء ثم طلبت مني ان اصطحب الأطفال للنزهة وشراء بعض الأشياء الضرورية لهم .. فطلبت منها ان تأتي معي لنشتري لابنائنا مانريد فاعتذرت فاصطحبت الطفلين وهبطت الدرج وهما يتقافزان حولي سعيدين .. فتذكرت فجأة نزهاتي القديمة مع أبي وانقبض صدري وقدت السيارة وأنا لا أرى الطريق من سحابة الدموع التي ظللت عيني .

ولأن لكل شيء آخرا ياسيدى كها تقول أنت كثيرا .. فلقد تعمق احساسى بأنها ظلمتنى ولم تقابل محاولاتى لاسعادها بأى قدر من الحرص على اسعادى لها وبعد استقرارها فى بيت جدها وفشل محاولات

أهلها لاقناعها عادت هي لعملها .. وبدأت أنا اتكيف مع وضعي وأسلم أمرى لله .. وان كانت ساعات نومي قد قلت كثيرا وهزلت وظهرت هالات سوداء نحت عيني وفي هذه الظروف بدأت أحس باهنام زميلة لى في العمل وكنت غارقا في احزاني فلم اشعر بها إلا وهي تحاول اخراجي من اكتئابي والتسرية عني ، وحاولت ادماجي في وسط الزملاء والزميلات ثم نظمت الشركة رحلة للاسماعيلية ففوجئت بها تدفع لى الاشتراك نيابة عني لكي أخرج مع الزملاء .. واتشاغل عا يجزنني وفعلا ذهبت إلى الرحلة معهم .. وسريت عن نفسي قليلا وتأملتها طويلا أنها فتاة جميلة عاشت حياة طبيعية بين أبويها .. وتتعامل مع الجميع بأدب وباسمة دائما والجميع يحترمونها ويحبونها .. ولاتحمل كراهية لأحد وسألت نفسي لماذا لم يهبني الله زوجة باسمة تضمد جراحي كهذه الفتاة ؟

وترددت طويلا فى الاقتراب منها ثم وجدتنى منساقا إلى عالمها واشتركت فى دورة اللغة الفرنسية بالمركز الثقافى الفرنسى مثلها لكى اندمج فى عالمها البهيج الذى لايخاف من المستقبل ولايحملنى دائما هوما لاذنب لى فيها.

وفى غمرة محاولاتى لتضميد جراحى .. رن جرس التليفون فى شقتى فى الليل وجاءنى صوت زوجتى يحمل إلى كل هموم الدنيا كالعادة الولد مرض بكذا خذه للطبيب غدا .. البنت جرحت أصبعها وتحتاج إلى فك الغرزة التى أجريت لها .. جاء موعد القسط الأخير من الشقة فادفعه غدا .. وبينا هى تواصل تحميلى بكل الواجبات بغير أى

مقدمة .. قلت لها فجأة لماذا لاتعودين لى ونفعل كل ذلك معا ونضم أطفالنا تحت جناحينا .. فإذا بها تكرر مطلبها القديم .. وتضعنى أمام خيار قاس هو إما هذا و إما الطلاق ! .. الطلاق يا زوجتى الحبيبة التى عرفت مرارة التمزق بين الأب والأم .. ومن أجل شقة لاتعنيني كثيرا لولا استشعارى فقط بالهوان لاصرارك عليها ؟ . نعم ، وفي نوبة انفعالى قلت إذن فليكن الطلاق وسأتى إليك بعد أسبوع لأتمم الاجراءات .

وف اليوم التالى وجدتنى ابادر بالاقتراب من زميلتى فى العمل وأسألها عن أسرتها فتدعونى ببساطة لزيارة بيتها لأن كل الزملاء يزورونها .. واقبل الدعوة وأذهب لزيارتها فأجد بيتا بهيجا يحب افراده الناس ويرحبون بهم وأجد بعض الزميلات فى زيارتها والجميع سعداء .. فخرجت ورأسى يدور .. وهممت أكثر من مرة بأن أعود إليها واطلب يدها وأبدأ حياتى من جديد .. لكنى فى كل مرة اتراجع كلا تذكرت ابنى وابنتى .. وذكريات طفولتى الحزينة وعهدى لنفسى ألا أفعل بأطفالى مافعله بى أبواى .

اننى اكتب لك لأسألك هل صحيح أن هناك بشرا لم يكتب الله هم السعادة فى كل حياتهم من مولدهم إلى مماتهم بدليل أننى شقيت فى طفولتى وصباى وشبابى ومازلت أشقى الآن بزوجتى ووحدتى وبم تنصحنى أن أفعل هل استجيب لطلب زوجتى واكتب لها الشقة والسيارة أم أواصل الرفض وانفصل عنها وهل لطلبها هذا سند من الشرع والدين أم هل تنصحنى بأن أبدأ حياة جديدة مع هذه الفتاة

الباسمة الواعدة بالسعادة وهل سيغفر لى أطفالى أنى بحثت عن سعادتى على حسابهم أم ماذا أفعل ؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول: زوجتك ياصديتي لاتريد الطلاق في أعاقها وستكون أول من يشتى به إذا وقع لكنها تستغل فيك خوفك النبيل من تعريض ابنائك لما تعرضت أنت له في طفولتك وتبتزك إنسانيا بهذا الجرح القديم مع إنه جرحها هي الأخرى وكان الظن أن تكون أحرص منك على أن تجنب أطفالها هذه التجربة الحزينة . لكن ماذا نقول عن النفس البشرية وبعض الحمقي من الأزواج والزوجات يتعاملون فيما بينهم أحيانا بقانون من قوانين إدارة الصراع هو قانون حافة الحرب بمعنى أن يضغط طرف على آخر ويصعد المشكلة معه حتى تصل إلى حافة الحرب فيستسلم الطرف الأقل استعدادا لخوضها ويلبى مطالب الآخر طائعا أوكارها . . والمؤلم ان هذا القانون المرذول ان صلح لإدارة الصراع بين الدول أو حتى بين الأشخاص الغرباء فإنه لايصلح أبدا للتعامل به بين شركاء الحياة ومن ينبغى أن تقوم شركتهم على التعاطف والمودة والرحمة .. وإن صلح تجاوزا لأى إنسان فإنه قطعا ما كان يصلح للتعامل معك وأنت الزوج المحب العطوف على أبنائه الحريص على زوجته وعلى التمسك باستمرار الحياة معها . فضلا عن أنه سلاح ذو حدين قد ينقلب على من يستخدمه فيجره إلى الأزمة التي لايريدها في أعماقه كما تنذر الأحداث الآن بينك وبين زوجتك . ان الحرص على نجاح الحياة الزوجية لابد أن يكون متكافئا لدى الطرفين وإلا تحول عند طرف منهما إلى نقطة من نقاط ضعفه تتيح للآخر ان يبتزه إنسانيا وان

يرغمه على ما لايريد استغلالاً لحرصه على استمرار الحياة ، وأنت يا صديقي ، مدفوعا بأنبل الدوافع ، كنت حريصا دائما على نجاح حياتك الزوجية ويحركك حنين قديم إلى السعادة ورغبة إنسانية في ألا يتجرع ابناؤك كأس المرارة التي تجرعتها أنت صغيرا وكان الظن أن تكون زوجتك أكثر حرصا منك على ذلك ولنفس الأسباب .. لكنها بعقلية حسابية باردة استغلت فيك هذا الدافع وشجعها تنازلك وتراجعك أمامها على التمادى حتى تجاوزت معك الحدود وقد علمتنا التجارب المريرة أن مثل هذه الزوجة الجحود لاتثوب إلى رشدها إلا إذا هوت مطارق الحياة فوق رأسها .. لهذا فإنى انصحك بألا تستسلم لمطلبها غير المشروع فليس من حقها أن تطالبك بملكية الشقة وليس في الشرع مايقضي سوى بان تكون للزوجة ذمتها المالية المنفصلة عن ذمة زوجها فيكون لها الحق في أن تحتفظ بمالها الموروث والمكتسب بغير ان يختلط بمال الزوج أو يذوب فيه وأنت قد فعلت كل ذلك وأكثر واغدقت عليها مالك الحاص وكتبت معظم مدخراتك باسم طفليك لتشعرها بالأمان فماذا تريد هي أكثر من ذلك ؟ ان من حق الإنسان أن يهب زوجته مايشاء لكنه ليس من حقها بكل تأكيد ان تطلب الهبة وان تجعل الحصول عليها شرطا لاستمرار الحياة الزوجية أو لعودة السلام لحياته فيا هكذا تكون علاقة الزواج السليم كما أراده الله سبحانه

ولو عقلت زوجتك الأمر لعرفت أن كل ما للزوج هو فى الواقع لزوجته وابنائه طال المدى أم قصر وان المستقبل بيد الله وحده مهما احتطنا له من احتياطات وأن السعادة الحقيقية لاتقدر بمال ولاتوزن بحواقط شقة مها بلغت وانه ليس فى الدنيا مايعدل ابتسامة طفل سعيد آمن بين احضان أبويه المحبين . . فاذا تريد من الدنيا أكثر مما أعطتها . . ولماذا نتخفى أحيانا وراء هواجس لامعنى لها لكى نبرر أنانيتنا وحبنا للتسلط وفرض الارادة . ياصديقى أصمد لهذا الضغط غير الإنسانى الذي تتعرض له وانذرها الإنذار الأخير بالعودة وطى الصفحة القديمة وإعادة الحياة الطبيعية بينكما أو فليكن الانفصال بالطلاق الذي ماشرعه الله وهو أبغض الحلال إليه إلا لمثيلات زوجتك إذا عميت قلوبهن وأبصارهن ورفضن الاستاع لنداء العقل والعدل والإنسانية وذلك جزاء الظالمين .

لكنى لا انصحك بالمسارعة بالارتباط بغيرها لأنى اتوقع لو بلغ الأمر حد الطلاق بينكما ان تكون صدمته كفيلة باعادتها إلى رشدها بعد حين . . وعندها ستكون أنت أسعد الناس بعودة الأمان والسلام إلى حياتك ليس فقط لأنى استشف صدق رغبتك فيها وإنما أيضا لأنى أدرك تماما أن مثلك لن يعرض أطفاله لما يكرهه لهم وعلى حساب سعادته الشخصية أما إذا لم تتعلم هى درس التجربة فلاشك أنه سيكون من حقك بعد انتظار معقول ترضى به ضميرك وربك أن تبدأ حياة مديدة وليفعل الله مايشاء ولست فى حاجة لأن أذكرك بواجبك جديدة وليفعل الله مايشاء ولست فى حاجة لأن أذكرك بواجبك الإنساني تجاه طفليك اللذين اتمنى ألا تقضى المقادير لها بما لاتحب ولاترضى . أما السعادة والشقاء فلكل إنسان نصيبه المقدور منها

وسيوفى إليه كاملا غير منقوص فلتكن سعادتك حقيقية كماكان شقاؤك حقيقيا أيضا ولندع الله ان تزول هذه الهالات السوداء من تحت عينيك ومن حياتك إلى الأبد إن شاء الله .

# الشوب الأبيض

أكتب إليك من إحدى العواصم الأوربية لأروى لك قصتى بعد أن شاركت قراءك همومهم طوال السنوات الماضية. وخصوصا في الفترة الأخيرة التي اغتربت فيها عن وطني وأسرتي فأنا ياسيدي رجل في الرابعة والأربعين من عمري ، نشأت في أسرة بسيطة ابنا لأب موظف بالحكومة وشقيقا وحيدا لثلاث فتيات يصغرنني وما أن تخرجت في إحدى الكليات العملية وعملت بإحدى شركات القطاع العام حتى أحيل أبى للمعاش وانخفض دخله للربع بعد حرمانه من الموارد الاضافية فوجدت نفسي مسئولا عن الأسرة وعن شقيقاتي الصغيرات اللاتي رضعت حبهن منذ طفولتي ، وتمتعت دائمًا بحبهن وإحترامهن . . ويوم قبض أبى معاشه الأول رأيته جالسا مع أمي يحاولان تدبير حياتنا بالمبلغ الصغير وملامح الانكسار تعلو وجه أبي . فلم أطق ان أراه مهزوما فتقدمت منه وقبلت يده وقلت له لقد أحسنت إلى كثيرا وحرمت نفسك من كل شيء في الحياة لتعلمني وجاء دوري لأرد لك الجميل ، فاعتبرني من الآن مسئولا عن شقيقاتي ولا تشغل نفسك بأمرهن ، وأخرجت راتبي كاملا وكان وقتها أربعين جنيها وأعطيته لأمي

فحاول أبى الاعتراض مذكرا إياى بأني شاب وسوف اتزوج ذات يوم ، فطمأنته ورجوته ألا يفكر إلا في نفسه وصحته ، ولم أقبل من راتبى سوى خمسة جنهات لمواصلاتي ونثرياتي وتركتها ودعاؤهما يلاحقني بأن يبارك الله لى في صحتى وعملي وشبابي وخرجت منتشيا بهذا الدعاء إلى لقاء صديق في المقهى القريب فوالله ما جلست معه ساعة حتى جاءني صديق ثالث يعرض على أن أعمل رساما هندسيا في مكتب عمه الذي يبحث عن شاب مجهد ليعمل معه ساعات المساء مقابل ثلاثين جنيها ، فقمت معه إليه .. وتسلمت عملي في نفس الليلة وعدت لبيتي وفي جيبي عشرة جنيهات من أجرى ، أصر صاحب المكتب على أن يعطيها لى في أول لقاء. وواجهت الحياة متفائلا رغم ثقل المسئولية ونظمت وقتي بين عملي الحكومي وعملي الحر في المساء وخصصت لشقيقاتي مصروف يد خمسة جنيهات لكل منهن بعيدا عن مصروف البيت الذي لا يتحمل هذا الترف .. ومضت حياتنا هادئة رغم الصعوبات وواصلت شقيقاتي تعليمهن بنجاح وكنت مدرسهن وصديقهن ومستشارهن في كل ما يعرض لهن من أمور .. حتى أمور العاطفة .. واشعرتهن دائما بثقتي فيهن وبجدارتهن بهذه الثقة .. فلم يخذلنني أبدا وتخرجت كبرى شقيقاتي وحصلت على تقدير متفوق بفضل اجتهادها وسهرى معها للصباح في ليالي الامتحان .. وعملت بعد شهور من تخرجها وجاءنا من يطلب يدها فتمت خطبتها وساهمت في تجهيزها بكل قرش كسبته خلال السنوات الماضية وزففناها إلى زوجها بشكل كريم يتناسب مع امكاناتنا .. وواصلت كفاحي مع الشقيقة

الوسطى حتى تخرجت في كلية نظرية بعدها بعامين وتزوجت هي الأخرى وخلا بيتنا إلا من الصغرى التي كانت قد وصلت إلى السنة الثانية في كليتها وجلست التقط أنفاسي بعد زواج الشقيقتين. فجاءني أبي يقول لى أنه أن الأوان لأن افكر في الزواج قبل ان يفوتني القطار .. وكنت في حاجة فعلا لذلك فقد قاربت الثلاثين ولم أفكر في الارتباط بأى إنسانة . . وكنت قد ترقيت في عملي بالقطاع العام وتضاعف راتبي كها تضاعف أجرى من المكتب عدة موات ، وزاد دخلي منه بما بدأت انفذه لحسابي من أعمال يخصني بها صاحبه .. وسألت نفسي إذا كنت استطيع الزواج فأين هي شريكة العمر . وأحست أمي بما يدور داخلي فابلغتني بأن عروسي جاهزة وأنها متيمة بي ، لكن هموم الحياة قد شغلتني عن ملاحظة عيونها الهائمة .. وسألتها عنها فعرفت أنها صديقة صغرى شقيقاتى التي تزورها كثيرا وتبدى لى الود فعلا ولم انتبه إليها من قبل .. ووجدت نفسي أفكر فيها ، انها تصغرنى بتسع سنوات وجميلة جهالا أخاذا كشقيقاتى الثلاث ومن أسرة صديقة طيبة .. وسرعان ما أحببتها .. وتمت خطبتي عليها فانفجر ينبوع حبها الصامت لي منذ ٣ سنوات متدفقا ، وكانت زميلة شقيقتي في الكلية فأصبحت جلسات المراجعة تضمنا نحن الثلاثة ، وحين وصلت إلى السنة النهائية من كليتها قررت أن نتزوج وان تواصل دراستها وهي زوجة ، وتم الزواج فعلا واقمت في شقة صغيرة حصلت عليها عن طريق عملي ، وتخرجت زوجتي وشقيقتي في يوم واحد ، وانتهت بذلك مسئوليتي العائلية تماما فها عدا مساعدتي الشهرية الصغيرة لأبي وقسط « الجمعية » الذي ادفعه ُ

لأمى لتجهيز شقيقى الصغرى للزواج عندما يأتيها النصيب ، ولم يتأخر حظها طويلا فلقد عملت وخطبت لزميل فى العمل .. وتزوجت بعد عامين وفى يوم زفافها اكتمل شملنا جميعا : شقيقاتى وازواجهن وأنا وزوجتى واحسست بالرضا عن نفسى ان وفقنى الله لأداء مسئولياتى العائلية وخجلت حين طلب أبى من صهر شقيقتى الصغرى ان يضع يده فى يدى أنا لأنى \_ كها قال \_ أبوهن الحقيقى .. ورفضت باصرار ومضت حياتنا سعيدة هادئة لايعكر صفوها شىء نلتقى كل يوم جمعة حول أبى وأمى فى شقتنا القديمة ونلتقى مرة أخرى فى بيتى مساء الأحد حيث لايعمل المكتب الهندسي ونستمتع بسهرة سعيدة يظللها الحب حيث لايعمل المكتب الهندسي ونستمتع بسهرة سعيدة يظللها الحب

ولم تخل الحياة بالطبع من بعض المنغضات .. وقد اختارتنى أنا فتقبلت نصيبى منها راضيا فلقد حملت زوجتى بعد عام من زواجنا ، لكن حملها لم يعش سوى أربعة شهور وبعد عام آخر حملت مرة ثانية وطال حملها لمدة سبعة شهور ثم مات الجنين داخلها واضطر الأطباء لتوليدها بجراحة قيصرية لإخراجه وتأكدت من عدم قدرتها على الانجاب فطلبت منها ألا تكرر التجربة مرة أخرى خوفا على حياتها لكنها تاقت إلى الانجاب فتكررت نفس المأساة وكادت تهلك أثناء الجراحة ثم استسلمت بعدها لرأى الأطباء وكفت عن المحاولة لكن أشياء كثيرة تغيرت في روحها بعد ذلك ، فبدأت تضيق بلقاء الأحد الذي يجمع شقيقاتى وأطفالهن وأزواجهن في بيتى ، وبدأت تختلق الأعذار لتعوقني عن الخواب إلى بيت أبي يوم الجمعة وتضيق بجبى لأبناء شقيقاتي عن الذهاب إلى بيت أبي يوم الجمعة وتضيق بجبى لأبناء شقيقاتي

وملاعبتي لهم وبدأت شقيقاتى يلاحظن سهومى واكتئابى ويحاولن التخفيف عنى وفي هذه الفترة انتقلت من الشركة التي أعمل بها إلى منصب مرموق في شركة كبرى ، وأصبحت لي سيارة وسكرتيرة .. ففقدت زوجتي اتزانها وتسلط عليها الشك في تصرفاتي .. والاحساس بعدم الأمان معى ثم سافرت في مهمة قصيرة للخارج فوجدت نفسي أفكر في حياتي معها واعترف لنفسي بأني اتمزق داخليا بالرغبة في انجاب طفل وان هذا هو سبب متاعبی معها رغم حبها الجارف لی بل وحبی أيضًا لها وعدت من السفر عازمًا على أن اذهب إلى بيت أبي وأقيم فيه إلى أن أضع حلا لمشكلتي معها. ووصلت إلى المطار ففوجئت بها تنتظرني فيه بالرغم من عدم ابلاغها بموعد عودتي .. فعجزت عن مصارحتها برغبتي وعدت معها إلى مسكننا .. وعشت عدة أسابيع بعدها لا أرى منها إلا عذوبة الفتاة الجميلة الرقيقة التي أحبتني حبا صامتًا ثلاث سنوات قبل الخطبة .. وقررت العدول عما فكرت فيه .. لكن آه من وساوس النفس الباحثة دائمًا عما ينقصها فبعد شهور عادوتني نفس الأفكار وضقت بهمي فحزمت أمرى وعدت من مكتبى إلى بيت أسرقي وصارحت أبي وأمي برغبتي في طلاق زوجتي لكي اتزوج أخرى وانجب فعارضانى بشدة وجاءت شقيقاتى فعارضني اشفاقا عليها .. مع تسليمهن بحقى المشروع في الانجاب ، وبكت شقیقتی الصغری واستحلفتنی ان أرجع عن قراری إدراكا لمدی حب زوجتي لى وطالبني أبي بمراجعة نفسي لفترة فاستجبت له وقررت الإقامة في بيته لفترة وعرفت زوجتي بالأمر . . فبكت طويلا ورفضت مغادرة

الشقة إلى بيت أسرتها أملا في أن أعود إليها وبعد أسبوعين أرسلت إلى شقيقتي الصغرى تبلغني موافقتها على زواجي من أخرى بشرط ألا أطلقها وان أعدل معها .. لكني تخوفت مما سأعانيه من تمزق وغيرة ومتاعب معها فرفضت ، واستاء أبوها من موقفها فذهب إليها وحملها على مغادرة الشقة ونقل اشيائها وأثاثها إلى بيته وجاء يوم الطلاق فأصرت هي على أن تذهب إلى المأذون لتتم الاجراءات في حضورها حتى تعنى نفسها من مهانة تسلم ورقة الطلاق عن طريق قسم الشرطة ، وذهبت مع أبى وأزواج شقيقاتى واجما فوجدتها مع أبيها جالسة مطأطأة الرأس ترتدى فستانا أبيض كأنها تذكرنى بثوب زفافها وذكرياتنا السعيدة وجمالها الحزين يشع في المكان ومرت الإجراءات التقليدية ففوجئت بها تصافحني ودموعها تنساب من عينيها ثم تقول لى لقد شققت بطني من أجلك مرتين وكنت على استعداد لأن أشقها مرة أخرى .. لكنك اخترت غير ذلك وظلمتني .. فليسامحك الله على ظلمك لى .. مع السلامة .. فلم استطع أن أمنع دموعى وهرولت خارجا وأثر في هذا الموقف فاكتأبت طويلاً .. ثم بدأت ذكرياته تتراجع من رأسي شيئا فشيئا وعدت إلى شقتي واعدت تأثيثها .. وعشت وحيدا عدة شهور ، ثم تعرفت بمهندسة زميلة لي في العمل في الثلاثين من عمرها سبق لها الزواج وطلقت من زوجها لرفضه الانجاب لأن له أبنا وابنة من زواج سابق وبسبب اجباره لها على اجهاض نفسها كلما حملت فوجدت فيها ضالتي وتعجبت من تصاريف القدر وتقاربنا سريعاً ولم ألبث ان صارحتها بحيى وصارحتني بحبها ، ثم خطبتها وتم

زواجي الثاني بعد سنة من طلاقي وأنا في الثامنة والثلاثين من عمري وبعد عام من زواجي انجبت طفلة جميلة سعدت بها سعادة طاغية . وشكرت الله كثيرا وسعدت بكل لحظة في حياتي الجديدة وعرضت على زوجتي ان تتفرغ لبيتها فلم تتردد ، واستقالت وتفرغت لى ولطفلتها .. ورشفت من رحيق السعادة معها ومع ابنتي حتى الثمالة .. حتى خشيت على سعادتى من غدر الزمان فبدأت استقصى اخبار زوجتي السابقة من شقيقتي واحلم باليوم الذي تتزوج فيه حتى لا تظل المرارة مستقرة في اعماقها تجاهى وحزنت حين عرفت انها لم تتزوج وفضلت ان تعمل مدرسة انتظارا لشفاء نفسها من مرارة التجربة ثم شغلتني ابنتي الصغيرة بعد قليل عن أي شيء آخر وواصلت نجاحي في حياتى العملية واستقرت أحوالى المادية .. واعطيت عملى كل جهدى وطاقتي وذات يوم كنت أشرف على أحد مشروعات الشركة في ضواحي القاهرة فأصبت باغماء مفاجئ. وحملني الزملاء إلى أقرب مستشفى حيث عالجني الأطباء وخرجت وفسرت الأمر بالاجهاد .. لكني بعدها بدأت أشعر بخمود غريب في جسمي ، فذهبت إلى الطبيب وبدأت دورة لا تنتهى من التحاليل والأشعات والفحوص وبعدها طالبني الأطباء بعدم الاجهاد وبالعمل بنصف طاقتي وبالالتزام بنظام غذائى وعلاجي مستمر . . والتزمت بتعاليم الأطباء إلى أن تكررت نوبات المرض وتلاحقت فقررت الشركة ايفادى للعلاج بالخارج. وسافرت وحيدا ودخلت المستشفى وبدأت العلاج .. حتى جاء الموعد الذي سيبدى فيه الطبيب الكبير رأيه النهائي في حالتي فوجف

قلبي لأن الأطباء في هذه البلاد لا يجاملون المريض ولا يعرفون الاعتبارات العاطفية التي تمنع أطباءنا من مصارحة المريض بحقيقة حالته .. وارهفت أذني له فإذا به يصارحني ببساطة بحقيقة مرضى الذي اشفق الأطباء في مصر من مصارحتي به .. وبحثت عن صوتي لأسأله عن مدى سوء الحالة فأجاب بنفس الواقعية القاسية وبكلات مقتضية : أنها متأخرة جدا ! ثم طالبني بالبقاء تحت اشرافه ٣ أسابيع ان استطعت أو بمتابعة العلاج مع اطبائي في مصر وهكذا سمعت حكم الإعدام الوشيك بأذنى ياسيدى فغرقت في حزن عميق ثم قمت للصلاة فى غربتى ، واتصلت برئيسى فى العمل وابلغته فتأثر بما سمع .. وطلب منى البقاء تحت إشراف الطبيب والعودة بعد ٣ أسابيع فمضت على الدقائق ثقيلة وأنا سجين في أفكاري .. اتحاور مع نفسي وتتوالى الخواطر والصور على مخيلتي فأرى ابنتي وزوجتي وأبى وأمي وشقيقاتي واتخيل وقع الخبر عليهم ، بل وأرى زوجتى السابقة بجالها الحزين وفستانها الأبيض يوم الطلاق .. واتساءل هل سامحتني حقا أم أن مرارتها مازالت في الأعاق فنالني من ظلمي لها ما نالني .. واقترب في هذياني وحوارى الباطني من حافة الخطر أحيانا فأتساءل استغفر اللهــ لم إذن انجبت إذا كان الرحيل مقدرا سريعا هكذا ؟!.. هل لأترك زهرتى الجميلة لليتم قبل ان تتم عامها الخامس! ومادام كل شيء بقضائه وبقدره .. لماذا لم يلهمني الله أن أبقي على زوجتي الأولى فأخفف من ذنوبي ومن همي بأمر طفلتي وأرحل خفيفا وحيدا بلا خسائر أخرى ! انني أعرف ان الأعهار بيد الله وحده لكني اهذى وحيدا في

غربتي واحتاج إلى من يسمع تساؤلاتي ويجيب عنها فهل تستطيع ؟ ولكاتب هذه الرسالة أقول: كل إنسان ياصديقي مكتوب عمره بين عينيه هكذا جاء في المرويات أن الله سبحانه وتعالى قد ابلغ آدم حين أمره بالهبوط من الجنة . فلا تزد من أشجانك بهذه الخواطر الحزينة التي تعين مرضك عليك .. ولاتساعدك على مقاومته .. والإنسان قد تؤذيه هواجس نفسه أحيانا بأكثر مما تستطيع أمراض جسمه . . فأعن نفسك على مرضك ولاتسل عها لا تعلم ولاتملك من أمره شيئا فما أنت من جئت من عالم الغيب بهذه الزهرة الجميلة إلى الحياة وما أنت من اخترت لزوجتك الأولى ألا تنجب ، ولا أنت تستطيع ان تجزم بأن زواجك منها لو استمر لم يكن ليحقق أمل الانجاب لكما بعد حين فتأتى إلى الدنيا زهرة أخرى ربما في نفس الموعد . . وإنما قدر الله في كل الأحوال وكما شاء فعل . . ولايسأل جل شأنه عما فعل وتجارب الحياة تعلمنا أننا إنما نفر من قضاء الله دوما إلى قدره لهذا نعيش حياتنا ونحن نعرف دائمًا أن الستار الأخير قد ينزل عليها في أي لحظة .. ولا يمنعنا ذلك من أن نحيا ونستمتع بأيامنا ونخطط للمستقبل ونزرع الأشجار أملا في أن نقطف تمارها لهذا فلابد دائمًا من الأمل في رحمة الله وعدالته. وهناك دائرة مجهولة يعجز طب الأطباء عن الاقتراب من حدودها هي داثرة الغيب الذي لا يعلمه سواه . وكم كذب الغيب نبوءات الأطباء وعلم العلماء . . فلنثق إذن في أن من منحنا هبة الحياة هو وحده من يقدر على أن يستردها حين يشاء وانه لايصرح بعلمه هذا لغيره .

فهون عليك ياصديقي فربما تكون أطولنا عمرا! وتخفف من احساسك بالذنب لكيلا يتحالف مع أدواء جسمك عليك وأنت في النهاية وان ظلمت زوجتك الأولى لست أول من ظلم قلبا أحبه جريا وراء أمل الانجاب ولن تكون آخرهم واحساسك هذا بالذنب رغم بعد الذكرى دليل جديد على نفسك الطيبة الخيرة يضاف بكل تأكيد إلى سجلك النبيل في بر أبويك . ورعاية شقيقاتك وهو سجل لا يضيع أجره عند من لاتضيع عنده الودائع وبعدكل ذلك فانك لو أردت أن تبرئ ذمتك وتهدئ خواطرك مما تحسه من ذنب تجاه زوجتك الأولى فأنى انصحك بأن تكتب إليها من غربتك سائلا إياها الصفح الجميل عما جرت به المقادير بعد ان انقضى الآن كل شيء وسحب النسيان عليه ذيوله أو خفف على الأقل من مرارته ، وكلى ثقة أنها لن تضن عليك به لأن من أحب إنسانا حبا حقيقيا ذات يوم لم يكرهه ولو اساء إليه أو ظلمه ولم يرج له ضررا أو سعد بما يناله من آلام الحياة ، فالحب الحقيقي قد يخمد وقد تذبل أوراقه ويموت كما تموت الورود لكنه يبقى دائما من أريجه القديم نفحة لاتسمح له أبدا بأن يتحول ذات يوم إلى كراهية حاقدة مدمرة فاطمئن تماما إلى أن قلبها الأبيض مثل ثوبها سوف يغفر لك ما جرى . . وسوف يتمنى لك الشفاء مخلصا ، والتزم بتعاليم الأطباء بدقة وثق دائمًا بربك ولسوف تحمل لك الأيام ماتطيب له نفسك ان شاء الله .. إنه على كل شيء قدير .

### الجائزة الشانية

أنا ياسيدى رجل فى السادسة والأربعين من عمرى أشغل وظيفة فى الأبحاث الفنية حيث يتطلب عملى إيجاد حلول للمشاكل الفنية مما يستدعى التفكير والتركيز واجراء عشرات التجارب وأجد متعتى فى هذا العمل واحقق فيه نجاحا طيبا والحمد لله .. لكنى عاجز عن ايجاد حل لشكلتى الشخصية مع زوجتى التى تصغرنى بعشرة أعوام .. فرغم أنى أحب أسرتى ولا أخرج إلا معها ومع أولادى ودائما أذهب بهم إلى المصايف والنزهات .. فهى لا تشاركنى مشاكلى وحياتى واهماماتى ولاتتحدث معى إلا نادرا .!

وبالرغم من ارتفاع اسهم جال وجهها الذي كان يشرق بالبسمة والمرح قبل الزواج وبعده وحتى انجاب الأطفال ، فإنها دائما عابسة مكفهرة الوجه وصوتها عال مع كل من تتحدث معه سواء كنت أنا أو رئيسها في العمل ودائمة الشجار مع الأبناء «في الفاضي والمليان » ولا تأخذ الأمور بالمرح .. وتحول أبسط الأمور إلى مشاجرة بالضجيج والتشنج والعصبية ولا تتسامر معى أو تؤنس وحدتى أو تخفف عنى متاعب العمل والتفكير ، فإذا خرجنا لزيارة عائلية لأحد أقاربنا نعود متاعب العمل والتفكير ، فإذا خرجنا لزيارة عائلية لأحد أقاربنا نعود

فتتشاجر معى لأن « فلانا » الذى كان فى الجلسة ثقيل الدم وكان يردد كلاما يقصدها به ، أو لأن فلانة صافحت الجميع ما عداهاوتطلب منى ان أرد لها حقها واتشاجر مع من تظن أنه يقصدها بكلامه وإلا كنت مقصرا فى حقها ومتخاذلا ولا أحميها . ثم تغلق على نفسهاباب الحجرة ولا تكلم أحدا ولا تأكل ولا تشرب وتترك لى رعاية الأولاد . بل وأحيانا تترك البيت بلا نظافة وبلا طهى للطعام سواء للأبناء أم لى عدة أيام فيبدو وكأنه بيت مهجور بل وأحيانا أيضا تنام بنفس « الفستان » الذى خرجت به وتظل مرتديه له يومين ليلا ونهارامع ان ثمنه لا يقل عن مائتى جنيه ، ثم قد ترميه بعد ذلك بلا اكتراث وهكذا كل شيء فى البيت تستطيع الاستغناء عنه بلا تفكير ، فأحيانا تهدى فستانها الجديد الحدى صديقاتها .. وأحيانا تهدى الغسالة القديمة أو البانيو القديم لأى أحد مججة أنها أشياء قديمة وتزحم البيت .

فإذا حصلت على اجازة واصطحبتها مع الأولاد إلى أحد المصايف أملا فى أن نقضى بعض الأيام السعيدة أجدها محتملة يوما أو بضعة أيام . ثم ترتد إلى النكد والعبوس والصياح الذى يصل إلى التشنج فى بعض الأحيان فلا أكمل الاجازة وأعود قبل انتهائها .

وكثيرا ما نصحتها وطلبت منها أن تريحنى وان نتفاهم فى كل شىء واوضح لها الحظأ والصواب وكثيرا ما واجهتها أمام أهلها بما تفعل بلا فائدة .. ولا أجد مفرا سوى تركها على ماهى عليه والصبر عليها لأنى لا أريد أن اضحى بمستقبل أولادى فأصبر لعل الله يهديها أو يحكم بيننا بالحق فى الدنيا أو الآخرة لكنى أضيق ياسيدى بما احتمل فى بعض

الأحيان . وأجد نفسى بعد انتهاء عملى وبعد عناء يوم طويل غير راغب في العودة للبيت الذى لا أجد فيه راحتى ولا أجد فيه من يستقبلنى ويسامرنى ويشعرنى بأن لى زوجة تشاركنى الحياة إذ كثيرا ما تركتى أنام وأنا غاضب عليها .. وكثيرا ما تركت البيت إلى العمل وأنا غاضب من أفعالها مما عرضنى أكثر من مرة لبعض الحوادث بسبب قيادتى للسيارة وأنا مغتم ومهموم ولا أكاد أرى الطريق من سوء فعالها .. فهى دائما نكدية وغير مهتمة بنفسها وغير نظيفة رغم جالها وغير عابئة بأى شيء فلا حنان ولا مودة ولامشاركة .. وهى إذا أرادت شيئا ولم انفذه لها تظل ثائرة غاضبة وصوتها عال وإذا فتحت الراديو فالصوت عال وكل اهتامها مركز في مشاهدة الفيديو .

إن جال زوجتى ياسيدى لم يعد يساوى عندى شيئا.. ولم أعد أحس به أو أراه لأنه يختنى تحت قبح الطباع.. ودوام النكد والعبوس.. وارجو ألا تتصور أنى مقصر فى حقها.. فالحق أننى مثالى معها ومع الأبناء وآخذ الأمور أحيانا بالحزم وأحيانا باللين وفى معظم الأحيان بالصبر.

لكن زوجتى لاتشعر بالمسئولية رغم أنها حاصلة على الماجستير.. وقد نصحتها مرارا وشكوت لها متاعبى معها فكان ردها على هو ان اتزوج لكى أرى الفارق بينها وبين غيرها لأنها ولاتعجب تعتبر نفسها « مثالية » مع أنى لست أول من يحكم عليها بغير ذلك وليس لها صديقات سوى اثنتين فقط ، ولقد بدأ تركيزى فى عملى يتأثر بما اعانيه

من هموم مع هذه الزوجة بماذا تنصحني ان أفعل معها .. هل اسرحها باحسان !

إننى أخشى أن أفعل ليس حبا فيها وإنما حرصا على أولادى فماذا أفعل ؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول: مأساة بعض الزوجات انهن يحفرن قبور سعادتهن الزوجية بالتدريج بسلسلة من حفرات النكد الصغيرة التي تبدو تافهة في البداية .. ثم تنهدم الجدران الهشة بين الحفر الصغيرة ذات يوم فتتحول فجأة إلى هوة سحيقة تفصل بين الزوجين حتى ليتعذر عليهما بعد ذلك الاتصال والاستمرار .. ومن هنا تأتى خطورة هذا الرصيد المتزايد من حفر النكد التي تحفرها بعض الزوجات وبعض الأزواج لشركاء الحياة .. فالنكد هو امضى سلاح لقتل الحب والسعادة . وهو الذي دفع كاتبا عظيا كتولستوى إلى أن يتسلل من بيته فرارا من زوجته البشعة ولكي يعثروا عليه بعد ١١ يوما ميتا بالالتهاب الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محطة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محلة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محلة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الرئوى في محلة مهجورة للسكة الحديد ثم فيا بعد تعترف زوجته لابنتها الأوان .

وهو أيضا الذى دفع الفيلسوف الاغريتي لأن ينصح مريده قائلا له تزوج يا ولدى فأنت الفائز في الحالين فإن كانت زوجتك طيبة عشت سعيدا .. وان كانت سيئة .. تعلمت الحكمة وصرت فيلسوفا ! ويبدو ان اقدار بعض الأزواج والزوجات هي ان يتعلموا الحكمة

حرصا على مصلحة ابنائهم وعلى حساب سعادتهم وهنائهم معظم سنوات العمر لكن الحرص على سعادة الأبناء ينبغي أن يكون من ناحية أخرى حرصا متبادلا من الطرفين . . فإذا افتقده طرف ولم يرع الله فيهم كان حرص الآخر على استمرار الحياة من أجلهم إلى مالا نهاية تنازلا مستمرا يغريه بالتمادي والاستهتار . لهذا يحتاج الإنسان أحيانا إلى ان يحس بالخطر لكي يدافع عن حياته ومملكته بإعادة النظر في أمره ومراجعة تصرفاته والتقدم من الطرف الآخر خطوات لكي يتواصل اللقاء ولا تتسع الهوة باستمرار بينهما . وأغلب ظني ان زوجتك في حاجة إلى شيء من هذا «الخوف» البناء الذي يدفع الإنسان لأن يبادل الآخرين حرصهم عليه بحرصه عليهم ولو أوتيت زوجتك البصيرة لفهمت مغزى حديثك المرير عن جالها الذي لم يعد يساوى شيئا عندك ولم تعد تحس به .. لأن الجمال فعلا هو جمال الروح والطبع وليس جمال التماثيل الجامدة التي لاروح فيها ولا ايناس .. ولأن المرأة الجميلة تفقد جالها في اللحظة التي يعلو فيها صوتها بالشجار والتشنج والايلام ولاتشك أنك كنت تحبها حبا كبيرا مازالت بعض بقاياه مستقرة في قلبك. لكن ادمانها للنكد والتشنج واهمالها لحقوقك كاد ينزع من قلبك مابقي لها من رصيد فيه . لأن النكد هو فعلا قاتل الحب والسعادة وليس أي شيء آخر، فانذرها ياصديقي بأنك لن تستطيع أن تحتمل الحياة معها على هذا النحو إلى مالانهاية .. وقاوم بعض ضعفك تجاهها .. واهجرها بغيران تغادر البيت .. ثم دعها لنفسها لفترة لتعيد التفكير في الأمر لعلها تفيق وتتذكر واجباتها تجاه ابنائها وتجاهك وتجاه ربها.. فإن استمرت فى غيها.. ولم تشأ انت ـ غير ملوم وتقديرا لمصلحة ابنائك ـ ان تفصل مابينك وبينها.. فواصل الصبر والاحمال من أجلهم لعلهم يعرفون لك ذلك ذات يوم وفز فى هذه الحالة بالجائزة الثانية من جائزتى الزواج وتعلم الحكمة على حساب راحة القلب.. والأمر لله !.

### الجائزة الأولسى

أنا من القارئات المعجبات ببريد الجمعة .. وكان ذلك هو ما دفع زوجى إلى إرسال الرسالة التى نشرت منذ أسبوعين بعنوان «الجائزة الثانية» وقد قرأتها وعرفت اننى الزوجة المشكو منها لأنها كها قال «نكدية» ولا تتحدث معه ولا تحس به وعابسة دائما وقد وقفت إلى جانبه وأنصفته دون أن تعرف وجهة نظرى .. فقد شكا زوجى من أننى اتشاحن معه بعد أن نعود من زيارة أحد الأقارب وأنا أسألك يا سيدى تخيل أنك جئت لزيارتى وكنت فى غاية السرور ثم لم أقابلك أو قابلتك ولم أصافحك ماذا سيكون شعورك ؟.. ألن تغضب .. وربما لاتعود لزيارتى مرة ثانية ؟ ان هذا هو مالا أريد أن أفعله فأنا لا أريد أن اقاطع أهل زوجى لأنى أحبهم مثل اخوتى وأهلى تماما .. ولهذا فأنى أصارحه بعد الزيارة بغضبى من فلان أو فلانة على سبيل الفضفضة .. ولكى تصفو نفسى فيأخذ ذلك على محمل آخر ويتهمنى بأننى اكره فلانا أو فلانة ..

أما عن شكواه بخصوص الاستغناء عن بعض الأشياء من البيت وإهدائها للبعض فلهاذا نزحم بيتنا بأشياء لاضرورة لها .. ولماذا يكون في

الحمام أكثر من بانيو أو أكثر من ثلاث غسالات؟

أما عن الوجه العابس فذلك ليس على سبيل الدوام.. فأنت تعرف ياسيدى أن رتابة الحياة والمعاناة من الملل تجعل الفرد منا مرهف الحس فى بعض الأحيان.. وأخيرا أشكرك على رأيك الذى اقتنع به ونفذه بالفعل فقد هجرنى كما ارشدته! والسلام عليكم ورحمة الله!

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لم يخطئ من قال «قاض في الجنة .. وقاضيان في النار » إشارة إلى ثقل الأمانة التي يتحملها من يتصدى للحكم بين الناس بعد أن يسمع للطرفين ويمتحن أدلة كل منها .. ومع ذلك فقد يظلم بريئا ويتحمل وزره أمام خالقه .. فما بالك ياسيدتي بمن لا يملك وسيلة لتحرى الحقيقة سوى أن يحاول استشفافها من بين ثنايا السطور ، وإن يعتمد على صدق إحساسه وسابق تجاربه مع مشاكل الآخرين في إصدار الأحكام .

إننى لا أقصد بذلك أن اتنصل مما أقول .. لكنى أوضح فقط أننى لا استطيع أن أفعل مافعله العادل عمر بن الخطاب حين جاءه شخص فقلت عينه فلم يحكم له انتظارا لأن يسمع لخصمه قائلا كلمته المشهورة « فلربما يكون قد فقئت عيناه الاثنتان! » ذلك لأنى لا أجلس إلى منصة قضاء .. وإنما اجتهد فى أن أقدم مشورتى لمن يطلبها منى فى ضوء ما يعرضه على من وقائع وما يهدينى إليه احساسى بصدقه:

فإذا كان صادقا فها يقول فقد تفيده مشورتى .. وان لم يكن كذلك فلقد خدع نفسه قبل أن يخدعنى ولن تكون نصيحتى هى الرأى السليم في مشكلته ولعل رسالتك قد اتاحت لى الفرصة لأوضح هذه الحقيقة

التى طالما ألحت على من قبل .. أما عن مشكلتك .. فان رسالتك صادقة وأمينة لأنها تكاد لم تنكر شيئا مما جاء فى رسالة زوجك اللهم إلا مسألة الصوت العالى لكنها أوضحت وجهة النظر الأخرى فيه ، وهذا ما نحتاج إليه دائما لأن لكل حقيقة وجهين .. وسماع الرأى الآخر قد يقرب وجهات النظر ويحقق نوعا من التلاقى فى منتصف الطريق . وصدقك فى رسالتك ياسيدتى وأسلوبك المهذب فى الرد بالرغم مما نالك من أذى نفسى من ردى على رسالة زوجك يقطع بامانتك وأصالتك وكرم أخلاقك ورقة مشاعرك .. وكل ذلك يرشحك للسعادة والوفاق مع زوجك المحب الحريص عليك المتلهف على ان تشاركيه حياته واهتاماته الصغيرة وآماله وأحاديث الحياة اليومية التى تروح عن القلب بعض همه ولا شك أن ذلك من حقه .. كما هو من حقك عليه أيضا .

وخطورة عزوف الزوجة عن مشاركة زوجها حياته وآماله واهتماماته .. مع العبوس والتجهم والانفراد بالنفس هو أنه يوحى بموقف متحفظ متكبر تجاه الزوج يشى بجفاف المشاعر والعواطف .. ربما لاتعنيه الزوجة لكنها قد تؤخذ به وقد يكون سببا كافيا لهدم عشها وسعادتها ، فحين يحل الخصام ويسود الاكتئاب وافتقاد الايناس يغيب السلام النفسى وتفقد الأشياء قيمتها .. فلا يصبح لمال ولا لمركز اجتماعى قيمة .. لهذا يقول سليمان الحكيم فى سفر الأمثال «لقمة يابسة مع سلام .. خير من بيت ملآن بالذبائح مع خصام » .

وأنت إنسانة صادقة مع نفسك ومع الآخرين فكيف لاتنالين ما

تستحقین من سلام نفسی بقلیل من مغالبة النفس علی أن تستجیب لما یطلبه منك زوجك من مشاركته حیاته والتخلی عن بعض مایثیر شكواه.

على أية حال فانى اعتبر رسالتك هذه إشارة ضوء إلى انك قد استشعرت كل ذلك وإلى تغيرات هامة فى افكارك .. وإشارة ضوء أهم إلى زوجك لكى يعدل عن هجره ويعود إلى الاثتناس بك ورشف رحيق السعادة معك .. وأبشره نيابة عنك بأنه سيفوز إن شاء الله بالجائزة الأولى من جائزتى الزواج .. وهى السعادة الزوجية .. فلا يبيتن الليلة إلا وانها متصافيان متحابان بأمر الله .. وهنيئا لكما عودة الوفاق والسعادة ودفء المشاعر وكفانى ما اتحمله من أوزار أرجو زوجك رجاء شخصيا أن يخصم منها وزر إبتعاده عنك .

## المسراسيسا

لن أبدأ رسالتي بالمقدمة التقليدية عن إعجابي ببريد الجمعة.. ولا عن تأثرى ببعض ما اقرؤه فيه إلى حد أن تدمع العين لبعض المشاكل وينفطر القلب لبعضها الآخر.. فقد كنت اعتزم ان اكتب إليك بمشكلتي فإذا بى اقرؤها على لسان قارئ آخر فى رسالة الجائزة الثانية التي يشكو فيها كاتبها من زوجته .. وهكذا الحياة تتشابه مشاكل الناس فيها ، وتتكرر كأنها تنعكس فى مرايا الآخرين ، وكأنى بكاتب هذه الرسالة قد اعفانى من ان أعيد سرد قصتي عليك .. أما أكثر مالفت نظرى بوجه خاص فهو أننى كنت مثله فى السادسة والأربعين من نظرى حين واجهت هذا الاختيار الذي أسميته فى ردك بين أن يفوز عمرى حين واجهت هذا الاختيار الذي أسميته فى ردك بين أن يفوز بالجائزة الأولى للزواج وهى السعادة الزوجية .. أو يرضى بالجائزة الثانية وهى جائزة الحكمة ويصبر على مايلاقيه من عناء وتعاسة مع زوجته ..

فنى هذه السن نفسها واجهت مثله هذا الاختيار . . بعد أن وصلت إلى المرحلة التى نصحت فيها الزوج ان يستثير خوف الزوجة على استمرار حياتهما الزوجية لكى تبذل بعض الحرص على ارضاء زوجها ونجاح

الزواج ولكن التخويف والتهديد لم يجديا في ظروفي مع زوجتي لأنها مقتنعة تماما بأنها أحسن الناس وأفضلهم .. بل بأنها أفضل من الملائكة في تصرفاتها لكن عيني المريضة هي التي تعمى عن محاسنها . فإذا ماسقت إليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعة الزوجة لزوجها .. كان ردها أن «الرجال » الذين قصدهم الرسول بحديثه لم يعد لهم وجود الآن !! ومع مافي ذلك من اهانة لى فقد كنت أتحملها من أجل أولادي حتى تمكن منها تماما هذا الاحساس بتفضيل ذاتها وأهلها على كافة البشر .. ولم تعد تجدى معها أية محاولات . فاذا كان على أن أفعل .. هل اكتفى بالمعاناة والصبر واجترار الآلام الى مالانهاية قانعا بالجائزة الثانية ؟..

لقد قررت أن اختار الجائزة الأولى وتجاوزت مرحلة التهديد إلى الزواج وتزوجت فعلا غيرها وأما كيف .. فلست أدرى .. وممن تزوجت ؟.. فأى إنسانة .. فلقد كنت مشتت الفكر كصديقى كاتب الرسالة الأولى حتى وصلت إلى مرحلة الشك فى أنى إنسان سيىء فعلا إلى هذا الحد .. فكيف ترضى بي إنسانة أخرى .. فإذا برحمة ربك تنتشلنى من حيرتى وعذابى وإذا بأبنة العشرين ترضى بي زوجا وهى سعيدة وإذا بي وقد تزوجها منذ ست سنوات فعرفت للزواج شكلا ومعنى ومذاقا مختلفا تماما عن محنتى الأولى .. فلقد رباها أهلها على أن الزوج هو رب الأسرة المطاع وان المرأة هى السكن والمودة والرحمة .. ولا أريد الاسترسال فى ذكر محاسنها حتى لا يتصور أحد أنى قد فتنت بها لفارق السن بينى وبينها وهو مالم يحدث واقسم لك على ذلك .. فاذا

حدث على الجانب الآخر؟..

لقد ازداد عناد زوجتي الأولى وازداد ضجيجها الذي كان يتم داخل جدران بيتنا فامتد إلى بيوت الآخرين من الأقارب وغير الأقارب .. ووجدت في اقدامي على الزواج بعد أن أعياني أمر اصلاحها والتفاهم معها مبررا لكل تصرفاتها السابقة واللاحقة .. وازداد الهجوم على بأنى خائن للعشرة وغير معترف بأفضالها .. وغير شاكر لنعمة الله التي انعمها على بزواجي منها . . ثم امتد الأمر بعد ذلك إلى الاتهامات المألوفة في الظروف الماثلة من نوع أنى قصرت دائمًا في حقوقها فلم تر معى يوما واحدا سعيدا .. ولم اشتر لها ماتحتاجه من ملابس .. بل ومن قوت ضروری أیضا سامحها الله وسامح کل من يفترى ظلما على غيره .. مع أنها لاتعمل وليس لها مصدر دخل سواى وأننا والحمد لله نعيش في مستوى معقول بين متوسطى الدخل .. ولم يقف الأمر عند ذلك . . بل بدأت في اقناع أولادي بأنني ماكنت لها يوما وأنها قد تحملت آلاما لاطاقة لبشر بها من أجلهم ومن أجل تربيتهم .. فإذا بأبنائي الذين كانوا يوبخونها بسببب تصرفاتها معى ينحازون إليها وإذا بى قد أصبحت الأنانى الذى سيقتل امهم بعد أن تصنعت المرض أمامهم وادعت أنها تأتيها الكوابيس فتنهض مذعورة .. أولادي . . البحر . . الحريقة . . قلبي . . الضغط . . منه لله !!! مع أن كل الأطباء الذين عادوها اكدوا أنها لاتشكو من أى مرض عضوى .. لكنهم بالطبع كما قلت أطباء لايفهمون في الطب!! سيدى ... ماذا يفعل صاحب الجائزة الثانية إذا خرج من مرحلة

التخويف والتهديد التى مررت بها إلى مرحلة الاقتناع والتنفيذ كها حدث معى .. أننى أقول لك صادقا أنه وغيره من الأزواج التعساء الذين يعانون من نفس هذه المشكلة يصبحون صيدا سهلا لأى طائر يحوم حولهم مها كان سن الرجل أو وضعه الاجتماعى .. لأن الرجل إذا تشكك فى رجولته من جانب أقرب الناس إليه وهى زوجته أقدم على ارتكاب أى شىء وأى زوجة تشتى زوجها بكبريائها وعبوسها ونكدها وعدم التجاوب معه إنما ترفض رجولة الرجل وتحاول أن تكون هى رجل الأسرة الذى تنازل وقبل الارتباط بالزوج واعطاه اسمه ! .. وعليه أن يكون لذلك من الشاكرين .. فاذا يفعل مثل هذا الزوج .. اما ماذا أفعل أنا فتلك رسالة أخرى أرجو أن يتسع لها قلبك ذات يوم والسلام عليكم ورحمة الله ..

ولكاتب هذه الرسالة أقول: يفعل الزوج ما أشرت إليه من قبل وهو ان يختار بين الجائزتين إما أن يبحث عن سعادته الخاصة مهاكانت التبعات والمشاكل التي تترتب على ذلك .. واما أن يضع مسئولياته الأسرية دائما أمام ناظريه ويضحى بسعادته الخاصة لحساب ابنائه ويرضى بجائزة الحكمة .. وانت قد اخترت .. لكنى مااخترته قد يصلح لك ولايصلح لغيرك . لأن لكل إنسان ظروفه الخاصة التي لايستطيع أحد تقديرها سواه .. لهذا فأني لا أنصح حائرا بأحد هذين الاختيارين واترك دائما لضميره وقلبه ومدى قدرته على التضحية والاحمال ان ترجح كفة أحدهما .. وان كنت أفضل شخصيا ألا ينفد صبر الزوج وألا يبأس ابدأ من المحاولة حاية للأبناء من التمزق بين الأبوين .. فقد

علمتني الأيام وما أقرؤه في رسائل بريد الجمعة ان الأبناء لايفهمون ابدا لغة السعادة الحاصة الني يبحث عنها الزوج مهما كانت زوجته لاتحتمل .. لأنها في النهاية أمهم .. ولأنهم يريدون لأنفسهم دائما الأفضل والأحسن .. والأفضل بالنسبة لهم دائمًا هو الحافظ على كيان الأسرة مهاكانت التضحيات التي يتحملها الأب أو الأم .. وقصتك خير تصوير لموقف الأبناء من هذه القضية .. فأبناؤك الذين كانوا يلومون أمهم على سوء تصرفها معك .. قد انحازوا إليها بعد اقدامك على الزواج ورأوا في ذلك انانية سوف تقتل أمهم . وتغلبت عاطفتهم تجاه أمهم على مشاعرهم لأنهم احسوا أيضا انهم قد أضيروا نفسيا بزواجك من أخرى .. والأم عموما أكثر تأثيرا من الأب .. والجانب العاطني أكثر تأثيرا عليهم في هذه الظروف من الجانب العقلاني والمنطقي .. وهو على أية حال موقف شائك وشديد التعقيد دائمًا .. ورسالتك على أية حال فرصة طيبة لكي نقترب من أفكار «الرجل » ومشاعره حين يواجه هذا الموقف العصيب وفي ذلك بالتأكيد مايفيد بعض الزوجات .. وما يحقق بعض العدالة فى طرح وجهتى النظر فى المسألة ، وهي أيضا رد مناسب على بعض من يردن أنى أنسح المجال في بريد الجمعة لوجهة نظر المرأة ومشاعرها فى هذا الموقف . . وهو اتهام لاسند له لأنى أعرض ما اتلقاه من رسائل تصور مواقف الحياة المختلفة وحيرة الإنسان الأزلية ازاءها .. فإذا كانت رسائل المرأة أكثر .. فأنها الأكثر شكوى .. والأقل حيلة في بعض الأحيان .. وإن كانت رسائل الرجال أقل فلأنهم أقدر على التصرف في حياتهم حين يواجهون هذه العقبات . . لهذا فنحن نسمع

فقط للمعذبين بحيرتهم .. وبعدم قدرتهم على اتخاذ القرار تقديرا للاعتبارات العديدة أما ذوو الحسم والجرأة على الاختيار مثلك .. فقليلا مانقرأ لهم إلا بعد ان يكون السيف قد نفذ ليحدثونا عا فعلوا .. وليشرحوا دوافعهم والقادرون على الحسم قليلون دائما في كل مكان وزمان ..

أما كاتب الرسالة الأولى .. فلا تقلق عليه .. ولعلك قد قرأت رسالة زوجته التى تشرح فيها وجهة نظرها فيا يشكو منه زوجها .. مما يفيد أنها تستشعر ضرورة التفاهم والتقارب والالتقاء معه حول نقطة وسط وهى علامة مبشرة .. تؤكد أنه لن يحتاج إلى مواجهة الاختيار وان جائزته الأولى مع زوجته وابنائه قد أصبحت قريبة المنال بالنسبة له .. ومبارك عليه ما استحق .. وعقبى لكل المعذبين والمعذبات في كل مكان ان شاء الله .

# الرجل الغربيب

مشكلتى باختصار هى أننى واحد من أبناء جيل الهجرة فلقد هاجر أبي أو سافر للعمل فى إحدى الدول العربية وأنا طفل عمره ٣ سنوات وشقيقى الأصغر لم يكمل عامه الأول ، واستمر أبى فى عمله فى الحارج لمدة ١٧ سنة لم نكن نراه خلالها سوى لمدة شهر واحد كل عامين ، لأنه كان يفضل أن يعمل عاما بلا إجازات ليتقاضى أجر الإجازة ، ثم يعود فى العام التالى لزيارتنا لمدة شهر ولقد وفر لنا سفره للخارج أشياء عديدة ، فانتقلنا إلى شقة أوسع وأرقى وأصبحت لى سيارة خاصة ، وأصبح مستوى انفاق أكبر من انفاق زملائى بلا انحراف والحمد لله لأن أمنا نشأتنا على الإسلك بالدين والأخلاق القويمة . وفجأة منذ ٤ شهور قرر أبى مكرها أن يعود من الحارج وان يستقر معنا فى مصر فعاد واستقر وبدأت مشكلتنا العجيبة .. فالمشكلة يستقر معنا فى مصر فعاد واستقر وبدأت مشكلتنا العجيبة .. فالمشكلة هى أننى وأخى نشعر منذ عاد أبى أن هناك رجلا غريبا عنا يعيش معنا فى شقتنا .. رجلا لم نألفه ولم نعتد الحياة معه ولانعرف عنه مالكثير اللهم إذا اعتبرت الإجازات القصيرة المتباعدة فترة كافية لمعرفة

إنسان والتآلف معه ، لكن الواقع الذى نحسه يقول لنا غير ذلك .. فنحن ـ وأكرر مرة أخرى ـ نشعر بأن رجلا غريبا يعيش بيننا .. وبلا سبب واضح ! كما إنه لايعرف كيف يتعامل معنا ولا يزال يتصور أننا مازلنا أطفالا صغارا ويتعامل معنا على هذا الأساس ويعاملنا أحيانا كما لوكنا مرضى بمرض عقلى ويتصرف أحيانا بطريقة غريبة علينا لا أعرف كيف أصفها لك وفي بداية وجوده معنا طلبت منا أمنا أن نقترب منه وأن نجعله يتألف معنا ومع طريقة حياتنا ، وبالفعل بدأنا غرج سويا ونحاول أن نجتذبه إلى عالمنا لكنه رفض باصرار فهو لايجب الموسيقي ، ويعتبر مثلا أن سهرة في ملهى ليلي أفضل ألف مرة من سهرة في الأوبرا وقد حاولنا كثيرا أن نتأقل معه لكننا وبعد أربعة شهور من عودته نشعر بأن الحياة معه مستحيلة ويتعاظم داخلنا الشعور بالغربة عنه وبالكراهية له!

إننى أشعر بالذنب لهذا الإحساس بل وأخجل منه لأنه بينا يشعر الجميع بالحب لآبائهم فأنى أشعر تجاهه بالكره والاغتراب .. فماذا تنصحنى أن أفعل ؟

ولكاتب هذه الرسالة الخطيرة أقول: الطريق إلى جهنم قد يكون مفروشا أحيانا بالنوايا الطيبة! فلا شك أن نوايا أبيك عند هجرته كانت طيبة وشريفة وكان إسعادكم وتوفير امكانات الحياة الكريمة لكم هي غايته وهدفه، لكن سفره وحيدا وغيابه الطويل عنكم بلا مبرر وتباعد الاجازات وقصرها قد أفسد عليه أهدافه الشريفة من حيث لايدرى ـ ونحن نشجع الجميع على أن يسعوا في الأرض في

مصر وفى خارجها وعلى أن يكافحوا لرفع مستوى حياتهم وحياة ذويهم لكننا نطالب دائما بالحفاظ على وحدة الأسرة بقدر الامكان هنا وفى أى مكان ، فإذا تعذر اصطحاب الأسرة فلتكن الهجرة إذن قصيرة ومحددة بأهداف قريبة اتقاء لمخاطر عديدة من بينها هذا الخطر الجديد الذي تعرضه رسالتك بقسوة بالغة! إن الغياب الطويل قد يضعف الروابط لاشك فى ذلك .. لكن أيصل الأمر إلى هذا الحد حقا؟ أم أن هناك نقصا ما لم تلتفت إليه أمكما فى ربطكما وجدانيا بايكما خلال سنوات الغياب الطويل هو الذى أثمر هذا الشعور بالغربة والكراهية تجاهه .

لا أستطيع أن أجزم بالإجابة .. لكنى أقول لك على أية حال أن الاقتراب من الآخرين يتطلب تنازلات متبادلة من الطرفين والصبر على اختلاف الطباع وتلمس جوانب الاتفاق وتجاهل جوانب الاختلاف وانتها الطرف المرشح أكثر من غيره لتقديم التنازلات لانكما مازليما في دور التكوين ولم تترسخ طباعكما بعد كها هو الحال مع ابيكما فحاولا أن تدخلا عالمه بنفس القدر الذي تحاولان فيه اجتذابه إلى علكما مع تأييدي لكما في رفض حكاية الملهى الليلي هذه وخير ما تفعلانه لمقاومة هذا الاحساس الآثم هو أن تتذكرا دائما أنكما تتعاملان مع أبيكما الذي لا يوجد على ظهر الأرض من يعنيه أمركها أكثر منه وأن الأب رمز رفيع لمعان جليلة وعميقة وتاج على رءوس الأبناء قد لايراه أحيانا إلا من حرموا منه فلا تتبطرا على هذه النعمة الجليلة التي افاء الله بها عليكما .. وتذكرا دائما أن محاولاتكما لقبوله

والتآلف معه والاقتراب منه هى أولا وأخيرا واجب إنسانى تجاه نفسيكما وتجاهه وحق لأبيكما .. وعبادة لربكما فلا تقصرا فيها .. والزمن كفيل بتذويب الجليد .

### 

لا أعرف كيف أبدأ خطابي لك .. فالكلمات تتسابق في خاطرى للقفز إلى الورق والأفكار تتزاحم داخلي وتثير حيرتي من أين أبدأ .. وأخيرا استقر اختيارى على أن أبدأ بالسنة الأخيرة من دراستي الجامعية وأنا طالبة بكلية التجارة .. فقد كنت واقفة ذات أصيل على عطة الأتوبيس انتظر عودتي لبيتي فإذا بشاب يتقدم مني بثبات غريب ويحييني تحية المساء فنظرت إليه مستطلعة لعله يكون من أقاربي البعيدين أو من زملاء الكلية .. لكني لدهشتي لم أعرفه فلم أرد تحيته فإذا به بجرأة عجيبة يقدم لى نفسه بأنه طالب بليسانس الحقوق وسوف يتخرج بعد شهور ومعجب بى منذ فترة طويلة ... إلخ ... فوجدت نفسي اقفز في الأتوبيس وابتعد عنه وأنا اتعجب وأحاول استرجاع صورته فأجد ملابسه شبه رثة لكنه لايحس بذلك ويتكلم بنقة غريبة ـ وبعد قليل نسيت أمره في زحام الأتوبيس وزحام المأتوبيس وزحام المحتوية الحاة ...

وبعد يومين وجدته أمامي على نفس المحطة فأشحت بوجهي عنه .. فإذا به يتقدم إلى كأنه أحد أقاربي ويواصل حديثه كما لوكان بدأه منذ لحظات ويقول لى أنه يريد أن يتقدم لخطبتي بعد التخرج لكنه يريد أن

ىعرف رأيي أولا !، فالجمت الدهشة لساني .. أي خطبة .. وأي رأى .. ولم أجبه وتحركت بعيدا إلى أن جاء الأتوبيس .. ثم ركبته وهو يودعني ببساطة كأننا أصدقاء وفي هذه المرة لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير فيه .. وكان أكثر ما يحيرني فيه هو هذه الثقة التي يتحدث بها وكأنه ملك رغم تواضع ملابسه التي لاحظت أنه لم يغيرها كما لاحظت أنه يرتدي نفس البنطلون الرصاصي المهالك الذي رأيته به في المرة الأولى وتكرر اللقاء بنفس الطريقة عدة مرات ، وفي كل مرة يقدم لي بعض المعلومات عنه بلا طلب وبلا رد مني فعرفت أنه ابن لموظف على المعاش كثير الأبناء وأنه يعمل في الصيف عامل محارة ويدخر بعض الجنيهات التي ينفق منها على تعليمه طوال السنة .. وأنه لاينتظر أي مساعدة من أبيه المثقل بالأعباء وفي المرة العاشرة طلب مني بأدب وإلحاح أن نتمشى على كوبرى الجامعة ليحدثني عن أحلامه .. فلم استطع المقاومة وتمشيت معه لفترة قصيرة عرفت خلالها أنه يعرف عني كل شيء .. وأنه راقبني طويلا وتتبعني عن بعد وعرف عنواني .. وعرف أن أبي موظف بمصلحة كذا وأن لى أخوة وأخوات ... إلخ واعترفت لنفسي في هذه اللحظة أني ارتبطت به .. وإن أكثرما شدني إليه هو هذه الثقة التي يتطلع بها إلى المستقبل وأنه لايشعر بأي نقص رغم سوء الحال بل ويرى نفسه جديرا بأفضل الأشياء وفاتحت أمي بالأمر فلم تجد فيه خطيبا واعدا بمستقبل مضمون .. فهو شاب لا امكانات له ومشواره طويل لكني تمسكت به فوافقت مرغمة وانتهى الأمر بالاتفاق على ان يتقدم لحطبتي بعد الامتحان ، وجاء الموعد فجاء

خطيبي مع أبيه لقراءة الفاتحة وتقديم الدبلة وفي هذه الجلسة اكتشفت أن والده ليس موظفا بالمعاش كما قال لى وإنما سائق متقاعد لضعف نظره وغير متعلم ، وحين لفت نظره إلى أنه كذب على في ذلك رغم عدم أهميته قال ببساطة أنناكنا في فترة التعارف الأولى .. وأنه حاول أن يظهر أمامي في صورة مقبولة ليفوز بي وأنه لاضرر في ذلك !. ولم اتوقف كثيرا أمام هذه « الكذبة » بل لعلى اعتبرتها دليلا على شدة رغبته في الارتباط بي وقتها وتخرجنا .. وبدأ يعمل في المحارة في انتظار أداء الخدمة العسكرية واقتصرت مقابلاتنا على يوم الجمعة .. ثم التحق بالجيش فطالت خدمته ثلاث سنوات بسبب ظروف حرب أكتوبر وخرج يبحث عن عمل .. فجاءه التعيين بالإدارة القانونية في إحدى المصالح الحكومية وعينت مثله في مصلحة أخرى .. وبدأنا نستعد للزواج فلم نستطع إيجاد الشقة وطلبت منه الانتظار إلى أن يتجمع لدينا ما نوفر به الشقة فرفض وأصر على الاسراع بالزواج وان نتزوج في شقة أسرته أو في بيت أسرتي إذا أردت وراجعت نفسي فوجدت أن ٤ سنوات قد مضت على خطبتي .. وأنه من مصلحتي أن اتزوج على أي وضع فقبلت واخترت أن نتزوج في شقة أسرته وتزوجنا بأثاث غرفة نوم فقط وضعناه في غرفة الصالون في الشقة المكدسة بالأبناء ... وعشنا أيامًا سعيدة رغم الزحام والمتاعب التي لابد منها . . ثم ضقت بحياتي مع أسرته فانتقلنا إلى بيت أسرتي لعدة شهور . . حتى بدأت أمي تحثني على مطالبته بشقة أو سكن مستقل .. ولم أكن في حاجة إلى ذلك فقد كنت اطالبه كل يوم بالبحث عن شقة وأضع كل ما معى من مدخرات بين يديه ، وبحث هو طويلا ثم عاد إلى ذات يوم بفكرة غريبة هي الاقامة في غرفة من غرف شقة مكاتب في وسط المدينة كان يؤجرها أحد المحامين وطلب مبلغا معقولا فيها .. واستغربت الفكرة لكن ضيق بالاقامة بين أسرتي بعد زواجي .. دفعني للموافقة ، فأسرع يبيع أثاث غرفة نومنا ويدفع المبلغ المطلوب ثم اشترى كنبة سرير ووضعها في المغرفة ودعاني لرؤية بيت الزوجية فوجدتها غرفة بها مكتب وبعض المقاعد الجلدية العتيقة وهذه الكنبة التي تطوى في النهار وتفرد في الليل ، ورغم ذلك فقد سعدت ولم يقلل من فرحتي بها أن إلى جوارها غرفتين إحداهما لمحام والأخرى لمهندس ، وأن الشقة بابها مفتوح غرفتين إحداهما لمحام والأخرى لمهندس ، وأن الشقة بابها مفتوح باستمرار لاستقبال زبائن المكاتب! فلقد كانت لهفي إلى جدران غرفة مستقلة أكبر من أي شيء ، وبدأت حياتي في هذه الشقة العجيبة .. وكان أحب مافيها إلى أن فترة الصباح كانت خالصة لنا لأن العمل في المكتبين لايبدأ قبل الظهر .

وفى هذه الشقة عشت عامين وأنجبت طفلا .. وكان زوجى قد انضم إلى نقابة المحامين فراح يساعد جاره المحامى فى بعض أعاله ويكسب بعض الدخل الذى ندخره لاستئجار شقة فى المستقبل ثم أوقف المهندس نشاطه وأغلق المكتب فعرض عليه زوجى أن يشترى غرفته واشتراها فعلا وأصبح لنا غرفتان من الشقة ذات الغرف الثلاثة لكن بقيت مشكلة هى أنها غير متجاورتين وان مساعى زوجى قد فشلت فى إقناع المحامى باستبدال غرفته بالأخرى لتتجاور الغرفتان وان فشلت كان لم يقطع تعاونه معه ! ثم فاجأنى زوجى بقرار جرىء آخر من

قراراته هو الاستقالة من الحكومة والعمل بالإدارة القانونية لإحدى شركات الاستثار الجديدة .. ولم ينتظر موافقتي ونفذه بالفعل وأصبح له راتب كبير .. وعاد يحاول مع جارنا المحامى بلا يأس ومضت ٤ سنوات أنجبت خلالها طفلة أخرى ولم تخل الحياة فيها من متاعب الاقامة مع مكتب مفتوح للرواد لكني تحملت كل شيء من أجل أولادى ومن أجل زوجي الذي كان بلسما لكل جراحي .

وبعد عامين من عمل زوجي في الشركة الاستثمارية نجح في إقناع جارنا المحامي بالتنازل له عن الغرفة نهائيا مقابل إلحاقة بوظيفة في نفس الشركة .. ولا أعرف كيف نجح في ذلك .. ولا كيف الحقه بالعمل فعلا لكنه حدث وأضفته أنا إلى قائمة معجزاته التي يصنعها بالاصرار والجرأة والثقة المتزايدة في النفس .. وجاءت ذات يوم عربة نقل لتحمل أثاث المحامي . . وجاء زوجي بنجار ليقوم بتغيير الكالون ، ثم إستدار إلى بعد انصراف النجار وقال لى بفخر شديد : تفضلي ياسيدتي مفتاح شقتك الخاصة ! وهكذا أصبحت لي شقة مستقلة لأول مرة بعد الزواج بـ ٩ سنوات كاملة ! ولا تسل عن فرحتي بها .. ولا عن الأيام التي امضيتها في تنظيفها من مخلفات سنين طويلة ، ثم علقت فيها الستائر .. واشتريت بعض الأثاث المستعمل ووضعته فيها. ومضت الأيام جميلة سعيدة .. وبدأنا نعرف طعم الرخاء في حياتنا بعد أن زال عنا هم الشقة . . ثم تعثرت الشركة التي يعمل بها زوجي واستغنت عن معظم موظفيها . . ومنهم زوجي فلم يهتز . . وإنما اختفي ذات يوم وعاد معه لافتة باسمه وضعها على باب الشقة .. وحول غرفة الصالون إلى

مكتب وبدأ يعمل بالمحاماة ولم يمض وقت طويل حتى أصبح مستشارا لشركة أخرى مع استمراره في العمل كمحام ثم اشترى سيارة وراح يتنقل بها بين الأقاليم لمتابعة قضايا الشركة وقضاياه الخاصة .. ثم اشترى شقة في مصر الجديدة وأثثناها لتكون مسكننا وانتقلنا إليها وأخلينا الشقة القديمة لتكون مكتبا خاصا له .. وأصبح لزوجي مساعدون في مكتبه منهم جارنا المحامي القديم!

وكبر الأولاد فالحقناهم بمدرسة راقية .. وكثرت مطالبهم فطلب منى زوجي الاستقالة من العمل والتفرغ لهم وله .. واستجبت لطلبه فكافأنى بأن اشترى لى سيارة صغيرة لأزور بها أهلى وشقيقاتى وتوسع زوجي في عمله وأصبح عنده موظفون وسكرتيرة ، واهتم بمظهره اهتماما مبالغا فيه فأصبح لايرتدى إلا البذل الفاخرة ويبالغ في ذلك حتى ذكرته ذات يوم بالبنطلون الرصاصي المتهالك فغضب قليلا .. ثم صفا .

واردت أن أشكر الله على نعمته فتحجبت بغير دعوة منه .. واكثرت من الصلاة والتصدق ، ودعوته للصلاة .. فوعدني بالمواظبة لكنه أخلف وعده وتركزت حياتي في رعاية أولادي الذين أصبحوا ثلاثة .. ورعاية زوجي فارسي القديم وزيارة أهلي وأهل زوجي طلبا لرضاء الله .. وطلبت منه ان نحج معا فاعتذر لى بكثرة مشاغله ورتب لى رحلة الحج مع أبى ودفع نفقاتنا معا فأديت الفريضة ودعوت له كثيرا .. وعدت سعيدة شاكرة وفى غمرة السكينة التي نزلت على بعد آداء فريضة الحج فوجئت بإحدى صديقات النادى الذى أذهب إليه

كل أسبوع مرة مع الأبناء تنظر إلى بغموض ثم تسألني بعد تردد: ألم تسمعي شيئا عن زوجك ؟ فانقبض قلبي بلا سبب وسألتها عا تعني فإذا بها تنزل على بخبر لم اتصور ان أعيش لأسمعه ذات يوم فقد قالت لى إن زوجي تزوج وأنا في الحج .. وان الجميع يعرفون ذلك .. وممن تزوج ؟ من أرملة في الثامنة والأربعين تكبرني بعشر سنوات وتكبره بد كأعوام .. لكنها ثرية ومن أسرة عريقة .. ولها أبناء تخرجوا في الجامعة! ولم أصدق ما سمعت لكنها أقسمت لى على صدقه وأنه يظهر معها في المجتمعات وتزوره في مكتبه ويزورها في بيتها .. ويحضر الدعوات العائلية معها .

وعجزت عن النهوض من مقعدى فطلبت من صديقاتى أن تستدعى أولادى من الملاعب وان تقود سيارتى للبيت ففعلت .. وجالسنى فى بيتى فترة تحاول تهدئتى فغبت عن الوعى ولم أشعر إلا .. وهى ترش على الكولونيا . ثم شكرتها وطلبت منها أن تتركنى لاستريح فى فراشى .. وساعدتنى فى النهوض لغرفة نومى وأوصت الأولاد بالاهتمام فى وانصرفت وأغلقت باب حجرتى على ودخلت فراشى .. وانفجرت فى البكاء حتى جفت دموعى .. وبقيت فى فراشى حتى جاء وانفجرت فى البكاء على جفت دموعى .. وبقيت فى فراشى حتى جاء زوجى ورآنى فتوجس خيفة .. ثم وضع يده على جبهتى ليتحسس حرارتى .. فدفعت يده بعيدا عنى واغمضت عينى لكيلا أراه .. ثم انصرف وعاد بعد قليل بطبيب تفحصنى وقال أن ضغطى منخفض انصرف وعاد بعد قليل بطبيب تفحصنى وقال أن ضغطى منخفض المغاية أنى فى حاجة إلى راحة وبعض الأدوية وظللت فى فراشى ثلاثة أيام لا أغادره إلا للحام ولا أشعر بالقدرة على المشى ورجوته أن ينام فى

غرفة الأبناء لحاجتي للراحة وفي اليوم الرابع جاء يسألني عن صحتي فقلت له: كلمة واحدة . أريد الطلاق!

فقهم ما حدث .. لكنه لم يخفض رأسه كما يفعل الخونة حين يضبطون متلبسين بخياناتهم .. ولم يذرف دمعا .. وإنما نظر إلى في هدوء وبالثقة التي تفلق الحجر ثم قال لى أنه يعرف ماذا أقصد وانطلق يتحدث بجرأة ووقاحة لانظير لها عن « ظروف » هذا الزواج وكيف أنها سيدة يقوم لها بأعمال كثيرة يكسب من ورائها الكثير وأنها سيشتركان معا في مشروع يدر عليه عائدا كبيرا وأنها جعلت زواجها منه شرطا لاستمرار المشروع والتعاون معه لكي تأمن على مالها ! وأنه اضطر « للتضحية » من أجل مستقبل الأولاد .. ولكي يكون « لى » ثروة .. وأني حبه الأول والوحيد ... إلخ .. فوجدت نفسي بغير أن أدرى اقذفه بالوسادة واطلب منه الخروج فأسرع بالفرار ..

ومضت أسابيع وأنا مصممة على قرارى .. وهو مصمم على أن أعيد التفكير فى الأمر من أجل الأولاد ومن أجل «حبنا» القديم .. وقد حرمت عليه دخول غرفة نومى .. واسرفت فى البكاء واحتساء القهوة حتى تورمت عيناى .. وأصبحت أشرب عشرة فناجين كل يوم وظهرت الهالات السوداء تحت عينى .. وكلما فكرت فى الأمر ازددت جنونا .. ارملة أكبر منه وعندها أولاد تخرجوا فى الجامعة ولسبب حقير كهذا السبب! أين هذا الحب اذن الذى يتحدثون عنه .. وأين الاخلاص والوفاء .. وتقدير كفاح الزوجة مع زوجها .. ألم أقبله وهو

يرتدى بنطلونه الرصاصي الشهير.. ألم اتزوجه في بيت أسرته الذي يزدحم بعشرة افراد .. ألم اتزوج في غرفة مكتب في شقة بابها مفتوح ويدخلها العشرات كل يوم .. ألم .. ألم .. كيف إذن باعني بهذه السهولة .. وهل هذه هي الجائزة التي يقدمها لي بعد أن صبرنا على المتاعب معا .. وحققنا أحلامنا وأصبحت لنا حياة سعيدة مستقرة .. وأبناء كالزهور المتفتحة نفخر بهم ، ثم ماذا ينقصنا ؟ مكتبه يدر دخلا كبيرا ووظيفته راتبها كبير ولدينا شقة تمليك ومدخرات . . فلماذا يفعل بي هذا وفي وسط هذا العذاب أفاجأ ذات يوم بتليفون ... هل تعرف ممن ؟ من غريمتي نفسها ياسيدي تتحدث إلى بكل جرأة وتطلب مني ببساطة أن اعتبرها «أختا» أكبر لى وأن اعترف بالأمر الواقع .. لأن « الدنيا » تتسع لكلينا . . ولا داعي للعذاب . . وهناك مصالح كثيرة . . فأغلقت السماعة قبل أن تكمل حديثها وظللت انتفض غضبا لعدة دقائق ، ولقد مضت شهور والحال على ماهو عليه فلا هو يريد طلاقي ولا هو يريد طلاقها ويريدني أن اعترف بما حدث وأن اتقبله .. وان اتعايش معه .. لكني أحس لسع النار في جسمي كلما حاول أن يحدثني عن هذا الموضوع . . أو يطلب مني أن أسامحه واتنازل عن الطلاق . . إنني لست مستعدة لأن انازعه في المحاكم واطلب الطلاق عن طريق المحكمة لأنه في النهاية أب لأولادي .. وأول من خفق له قلبي بالحب لعنة الله على كل حروفه . ! ويقسم لى أنه نادم على ما فعل ويعرف أنني لا استحق منه ذلك ومستعد لأن يكفر عن جريمته في حتى بأى شيء أراه .. وبأى تضحية أطلبها لكنه يرجوني ألا أطالبه بطلاقها لأن له

معها مصالح كثيرة ! فماذا أفعل يارب مع هذا الرجل وبماذا تشير على ..؟

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: في رسالتك الكثير مما يثير الضيق لكن أكثر ما أثار. جنتي فيها هو « ندمه » هذا ورغبته العجيبة في التكفير عها فعل بأي تضحية يقدمها لك إلا طلاق زوجته الأخرى!

فلقد ذكرنى ذلك بندم الرشيد المشهور عافعل بوزيره ومربيه يحيى البرمكى وقصة تكفيره عنه ، فلقد كان هارون قد أقسم له فى أول خلافته ألا يناله منه أذى مها فعل ثم سجنه فيا بعد ونكب بالبرامكة كلهم ، وأحس فيا بعد بالندم على حنثه بيمينه لصديقه وأراد أن يكفر عن ذلك ... فقرر أن يحج ماشيا إلى مكة !.. ونفذ قراره بالفعل وتكبد في رحلته هذه مشاقا كبيرة وتكبدت الدولة التي رافقته في رحلته الشاقة بجيوشها ووزرائها وقادتها وخدمها وحشمها نفقات باهظة .. ورغم كل ذلك لم يفكر الرشيد في أن يكفر عن حنثه بقسمه باطلاق سراح وزيره من السجن وتركه إلى أن مات فيه وهو في السبعين من عمره !

وهذا بالضبط هو ما يريد أن يفعله معك زوجك .. أن يعبر عن « ندمه » ويكفر عن فعلته في الاتجاه الآخر وليس في الاتجاه الصحيح ! ولأنه ندم غير صادق فإن تكفيره أيضا غير صادق وليس سوى أحبولة جديدة من أحابيله لكي يقنعك بقبول الأمر الواقع والتعايش معه ليستمر هو بهدوء في مخططاته للاثراء بنفس الجرأة التي اتسمت بها شخصيته منذ البداية ! وهذا هو أبشع ما في غدره بك .

فكل إنسان معرض للخطأ وإذا صح ندمه عليه اغتفر له .. أما التلاعب بالكلمات والمعانى فهو شيء آخر يدخل في دائرة الحداع .. وتزيد من بشاعته دوافعه إلى الاقدام على هذا الغدر ، ولوكان قد قاده إليه ضعف بشرى عابر لهان أمره وسهل الرجوع عنه وتجاوزه والصفح عنه .. أما أن يزلزل سعادتكما .. وبعد هذه القصة الطويلة الجميلة التي بدأت بتحية المساء على محطة أتوبيس لمجرد دافع مادى وضيع كهذا الدافع .. فهو ليس ضعفا بشريا ولا نزوة عابرة وإنما خطأ متعمد مع سبق الإصرار والترصد في حق كل القيم السامية . ورفضك للاعتراف بهذا الواقع ومعايشته دليل جديد على نقائك الذي لم تفسده صعوبات الحياة في البداية ولا رخاؤها فها بعد وأنا أؤيدك بشدة في رفضك لهذا الواقع المشين وأطالبك بألا تستسلمي له ولا تعطيه صك الغفران الذي يطلبه وأن تواصلي رفضه مع التمسك بموقعك ومملكتك إلى النهاية إلى أن يعود إلى رشده وسوف تنتصرين بالضرورة ومها طال الانتظار .. لأنه لن يصح إلا الصحيح ولأنك البراءة والنقاء والحياة السوية الشريفة والحب القديم والأبناء والأم وعشرات المعانى الجميلة .. أما الأخرى فزوجك فعلا هو عقابها العادل لها من الدنيا على تطفلها على حياتك وسعادتك واستقرارك وهو طالب دنيا لن يستريح مها جني من مال ولن يهدأ ولن يرتوى فما أظن لكنه لن يطول انتظارك قبل أن تسمعي قريبا وباذن الله عن منازعاتهما أمام المحاكم التجارية وليس أمام محاكم الأحوال الشخصية فقط لأن كلا منهما طامع في الآخر وإن اختفلت الدوافع وما يبنيه الجشع في سنوات تذروه الرياح في لحظات يا سيدتي وعندها سوف يلجأ إليك نادما بصدق هذه المرة لكى تقنى إلى جواره فى محتته كما وقفت معه فى سنوات الكفاح الطويلة ولن تخذليه وسوف تقفين معه وتساعدينه على اجتياز المحنة من أجل ابنائك ومن أجلك .. ولأن الحب الحقيقى عطاء إلى النهاية ولوكان أحيانا لمن لا يستحقون !

### اللقــاءالأولـــ

هل تذكرني ؟ إنني اكتب إليك لأن لك دورا هاما في حياتي بالرغم من أنك لم ترنى ولا تعرفني .. ولأبدأ من البداية لكي تتذكر قصتي فلقد كتبت لك منذ سنوات أروى لك قصة حياتي وقلت لك انبي تزوجت في سن صغيرة من أحد أقارب أبي . . وأن زوجي كان يكبرني بـ ١٦ سنة لكنه كان رجلا كريما ومهذبا وعلى خلق وكان في ذلك الوقت معارا لدولة أفريقية فعشت معه في الغربة ست سنوات ولم أنجب .. وعرفت أن الله قد شاء له ألا ينجب لأن معظم أخوته لم ينجبوا كذلك فالمني أن اتصور أني سأقضى حياتي كلها بلا أطفال ، لكن كرم أخلاقه وطيبته كانا يخففان عني مرارة هذا الاحساس ، ثم انتهت إعارته وعدت معه إلى بلدته وعشت بجوار أهله فتعرضت لآلام نفسية كبيرة لأن أسرته تصورت ظلما أنني المسئولة عن عدم الانجاب ، وأننى حملت واجهضت نفسي وعانيت متاعب كثيرة معها حتى ضاقت بي الحياة فعدت من بلدته إلى أهلى .. وطلبت الطلاق ... وإنفصلنا بهدوء بعد زواج دام ۸ سنوات لم أشك خلالها شيئا من زوجي . . لكن أسرته سامحهم الله حولوا حياتي إلى جحيم .

وواجهت الحياة كمطلقة وعمرى ٢٦ سنة .. وتحملت نظرات الآخرين إلى المطلقة وظلمهم لها . وحاولت أن اشغل نفسي بالعمل .. وأن أعيش حياتي في هدوء وسلام عسى أن يعوضني الله خيرا في أيامي القادمة .. ثم مضت شهور وأراد الله أن اتزوج شابا يعمل بإحدى الدول العربية ، وتم الزواج بسرعة غريبة لأنى تصورت أنه طوق النجاة الذي سينتشلني من عذابي بوضعي كمطلقة وأقبلت على حياتي مع زوجي الثانى .. وكلى رغبة في ألا أفشل مرة أخرى .. فإذا بي اكتشف أن زوجي الثاني \_ سامحه الله \_ متزوج وله أولاد يقيمون في قرية بعيدة بالوجه القبلي .. وأنه مدمن للسموم البيضاء وينفق معظم راتبه الكبير على إدمانه .. وإذا بى أعيش فى محنة جديدة لم اتصور أن تدخرها لى الأيام بعد محنة انفصالي عن زوجي الأول .. وواجهت الاختيار القاسي مرة أخرى بين أن أضاعف من عذابي بحمل لقب المطلقة للمرة الثانية وبين أن اتحمل ما لاتتحمله زوجة من معاشرة زوج ، رأيت في أيامي الأولى معه من العذاب مايكفيني طوال حياتي ... وبغير تردد طويل اخترت الخيار القاسي .. وتوسلت إليه أن يطلقني لأني لا أصلح له وقبلت يده لكي يسرحني باحسان .. فطلقني واكتشفت في ذهولي أن زواجی به لم یدم سوی شهرا واحد .. وعدت لحیاتی وقد تضاعفت همومي فها أنا مطلقة للمرة الثانية .. وقد استصعب أن أجد من يرضي بمطلقة لمرة واحدة فكيف يكون الحال مع المطلقة لمرتين وبكيت حتى جفت دموعی وسلمت أمری لله فإذا بی اکتشف أنی حامل من زوجی الثانى .. ياربى .. لقد تمنيت طفلا من زوجي الأول فلم تشأ إرادة الله .. فكيف أحصل عليه من زوجى الثانى الذى تمنيت لو لم أكن عرفته أو التقيت به كأنما أراد الله أن يقول لى بالتجربة القاسية أن الحياة بدون أطفال مع زوج طيب أكرم من الحياة بأطفال مع زوج كزوجى الثانى وفكرت طويلا ماذا أفعل مع هذا الجنين الذى يتحرك فى احشائى والذى سيربطني إلى الأبد بهذا الزوج الجلاد ، حتى ولو لم أعد إليه ، وكيف ستكون صلتى به وبيننا طفل من حقه أن يراه .. وأن يضمه إليه حين يكبر .. وسوف أضطر للاتصال به كبي أراه ..

وغرقت فى احزانى وفى قمة حيرتى توصلت إلى أقسى قرار يمكن أن تتخذه أم كانت تتلهف مثلى على طفل لتثبت به لنفسها وللناس أنها قادرة على الانجاب .. واجهضت نفسى فى الشهر الثالث .. ودفعت ثمن جريمتى فى حق طفلى غاليا فقد عاقبنى الله عليها عقابا قاسيا فرقدت طريحة القراش شهورا طويلة فى نزيف شبه دائم وآلام مستمرة بسبب خطأ فى عملية الاجهاض ومضت شهور ثم أذن الله بالشفاء بعد أن استوفى عقابى .. وخرجت إلى الحياة مرة أخرى .. وبحثت عن عمل لأشغل نفسى به .. ومضت ثلاث سنوات والحسرة لاتفارقنى على هذا الزواج الثانى الفاشل ولا يخفف منها سوى تذكرى من حين إلى آخر أننى الزواج الثانى الفاشل ولا يخفف منها سوى تذكرى من حين إلى آخر أننى حملت خلالها وأنى صالحة للانجاب وخلال ملاطمتى للحياة علمت أن زوجى الأول قد تزوج منذ عدة سنوات ولم ينجب أيضا فتمنيت له السعادة فى حياته الجديدة ، ومضت الشهور والسنوات بغير ان يطرق السعادة فى حياته الجديدة ، ومضت الشهور والسنوات بغير ان يطرق بالى أحد .. وكتبت إليك فى هذه الفترة أشكو إليك وحدتى وظلم الظروف لى .. ومعاناتى مع لقب المطلقة للمرة الثانية فرددت على

بكلمات طيبة تنصحني بالصبر والايمان بالله وشغل حياتى بالعمل وبالالتزام الخلقي، والتمسك بالأمل دائمًا، وتقول لى أن المساء يأتى دائمًا حاملًا معه مصباحه وسوف يأتي مصباحك ليضيء حياتك ويعوضك عما فات حين يأذن الله .. فقلت لنفسي أنك أكبر مني وتعرف الحياة أكثر مما أعرفها ولابد أنك ترى ما لا أراه .. فعملت بمشورتك .. وشغلت نفسي بالعمل والصلاة وتمسكت بالأمل .. لكن الشهور مضت وطالت ومعاناتي مستمرة فكتبت إليك مرة أخرى فجاءتني كلماتك الطيبة تستحثني مرة أخرى على الصبر وتقول لى أن الله لن يضيعني مادمت أرعى حدوده وأثق به ، وأن كل آت قريب. فهدأت خواطرى .. وحاولت أن احتفظ بابتسامتي في وجه الحياة في انتظار حتى كنت في عملي ذات يوم ، فجاءني شقيقي الصغير يقول لى أن في بيتنا زائر قادم من البلد العربي الذي تعمل به أختى وأنه يطلب أن يراني .. فخمنت أنه يحمل لي رسالة أو هدايا منها .. واستمهلت شقيقي بعض الوقت حتى أنهى عملي ثم عدت معه .. فإذا بهذا الزائر شاب رأيته منذ سنوات طويلة حين زرت مع أبي بلدته وكان أيامها طالبا بالمرحلة الثانوية وذكرنى بنفسه وتذكرته .. وذكرنى بأشياء كثيرة .. وقال لى أنه أحبني في صباه حين رآني في تلك الزيارة .. لكنه لم يفكر في التقدم لي لأنه كان طالبا .. ولأني كنت وقتها أستعد للزواج من زوج جاهز هو زوجي الأول .. وروى لى أنه انهي دراسته وتخرج وعمل بهذه الدولة العربية ، وأننى طوال هذه السنوات لم أفارق خياله لكن الظروف باعدت بيننا . . وقد علم مؤخرا بطلاق الأول والثانى 104

معا .. ورأى الظروف ملائمة .. لهذا فهو يطلب يدى لأنه يحبنى منذ لقائنا الأول قبل ١٤ سنة !.. ياربى .. لقد جاء « الآتى » الذى بشرتنى به وطالبتنى بانتظاره فى صبر وإيمان والتزام .

لقد كنت قد كرهت الزواج .. لكن هذا الشاب أعاد إلى رغبتى فيه وتكررت زياراته لنا .. وحين سألنى عن رأيي لم أتردد لحظة .. وقلت له أنى موافقة ففوجشت به يخرج من حقيبته «الشبكة» التى أحضرها معه من الخارج ويقدمها لى ثم يقدم لى بعد أيام مهرا .. وكالحلم الجميل تزوجنا وسافر بعد الزواج إلى عمله .. وخلال ستة شهور فقط كان قد اشترى لنا شقة فى مدينتى وسجلها باسمى .. واثثناها أثاثا جميلا وأرسل لى الأجهزة من مقر عمله ، وجاء فى اجازة وأمضى معى شهرين فى شقتنا الجديدة مضيا كأنفاس الربيع الجميل وعاد إلى عمله وقد تعمد أن يختار شقتنا قريبة من بيت أسرتى لكى يؤنس أهلى وحدتى فى غيابه .. وأبى وأخوتى لايدعوننى فى حاجة إلى شىء فهم إلى جوارى دائما وزوجى يجادثنى تليفونيا كل أسبوع ويبثنى شوقه وحبه وأبثه لهفتى وهيامى ..

أما مسك الختام الذي أقوله لك لتسعد به معى فهو أنى حامل فى ٣ شهور وقد أكرمني الله بالحمل بعد أن علم زوجى بشائعة أنى لا أنجب .. فاعزنى الله بالحمل .. لينفيها عنى ولأعرف منه أنه قد غفر لى ماكان من ذنبى حين أجهضت نفسى ، وأنا الآن فى الثالثة والثلاثين من عمرى وزوجى فى السادسة والثلاثين واتحمل فراق زوجى إلى أن انجب ثم سأسافر إليه .. لكى يجتمع شملنا ونعيش حياتنا معا إلى ماشاء الله . وقد

أردت أن انقل إليك سعادتى .. كما أرهقتك من قبل بخطاباتى وهمومى لاشكرك على كلماتك التى بثت الصبر فى نفسى .. ولأقول لكل اخواتى من المطلقات اللاتى يعانين ماعانيته من قبل لاتدعن اليأس يسيطر عليكن فمساء الحياة \_ كما تقول \_ يأتى حاملا معه مصباحه ، وكل أت قريب .. وبالعودة إلى الله والصلاة والصبر والتمسك بالأمل تتحقق كل الآمال إن شاء الله .. وشكرا لك .

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: بل الشكر لك ياسيدتي أن حرصت على ان تشركيني وقراء هذا الباب معك في سعادتك وفي دروس تجربتك الإنسانية . إن معنى هذه العبارة المعروفة عن المساء والمصباح .. انه حين تغيب الشمس فإنها لاتسلمنا أبدا إلى سديم الظلام .. وإنما يبزغ دائمًا وبعد قليل مصباح الليل وهو القمر .. لهذا فإن الظلام يأتى حاملًا معه الأمل في غد جديد . . وحياة أفضل . . وسعادة ننتظرها ونعيش على الأمل فيها أما أشد ساعات الظلمة كما تعرفين فهي اللحظات التي تسبق بزوغ الفجر . . وهكذا لاينبغي أن يغيب عنا دائما الأمل في أن نتخفف ذات يوم من آلامنا .. وإلا استسلمنا لليأس .. واليأس هو البداية الحقيقية للضياع ولكل الشرور والآثام .. واليأس من رحمة الله في الفكر الديني من أشد الكبائر لأنه لايتردي في الخطيئة ولا يقدم على الانتحار المادي أو الأدبي من بقيت في نفسه ذرة أمل في الله وفي الحياة الشريفة الكريمة لهذا قرن النص القرآني اليأس بالكفر وقال : «إنه ليتوس كفور » وأنت ياسيدتي لم تفقدي أملك وصبرك والتزامك الْخُلُقِ والديني .. فكان حقا على الحياة أن تهديك

جائزتك .. لأنه مرة أخرى كها تقول الحكمة القديمة من يفعل ماينبغى عليه أن يفعله ينل دائما ما يأمله .. فشكرا لك وتمنيات طيبة لك بالسعادة والتوفيق .

## الكربياج

أنا شاب عمرى الآن ٢٩ سنة من أسرة متوسطة الحال لى ٥ أشقاء وشقيقات أنا أوسطهم بدأت قصتي حين نجحت في الثانوية العامة ورشحت للالتحاق بكلية يتمناها معظم الشباب وسعدت أسرتي بنجاحي وتفوق فقدكنت مجتهدا طوال سنوات دراستي ولم أرسب مرة واحدة . . كما كنت شابا خجولا ومحبوبا من الجميع ولى أصدقاء عديدون واسمع دائما كلمات الإعجاب والثناء على اجتهادى وأخلاقى من أقاربي وذات يوم زارنا أحد أقاربنا من الإسكندرية وأقام عندنا عدة أيام .. فانتهزت فرصة يوم الاجازة الأسبوعية وخرجت معه لزيارة معالم القاهرة .. وخرجنا وتجولنا في الشوارع والمناطق السياحية وأراد قريبي أن يعبر عن شكره لى فأخرج من جيبه بعض الحبوب وتناول منها ثلاثا واعطانى واحدة وطلب منى تناولها لأشعر بالبهجة فأخذتها وتناولتها .. وشعرت ببعض البهجة فعلا ، وانتهت الجولة وعدنا وهو يشرح لى مزايا هذه الحبوب وكيف أنها غير ضارة وفي اليوم التالي أعطاني بعضا منها وظل طوال فترة اقامته بيننا يمدنى بهاكلها طلبت ثم انتهت زيارته وسافر إلى مدينته فأحسست بالرغبة الشديدة في الحصول

على الحبوب . . وخرجت ابحث عنها فوجدت بعد بحث قصير من يمدني بها .. لكن مصروفي لم يستطع أن يني بحاجتي المستمرة لها فبدأت اقترض من أخوتي . . وافتعل الأسباب لأحصل على نقود من أسرتي إلى أن فشلت كل الحيل .. وتعذر على الحصول على نقود جديدة فانقطعت عن الذهاب إلى الكلية وبدأت أبحث عن عمل حتى أستطيع أن ألبي حاجتي للحبوب .. وعملت فعلا وأصبحت «كاثنا» يعيش لهدف واحد لاثاني له هو الحصول على هذه الحبوب الملعونة ولايهمني طعام ولا شراب ولا ملابس .. ولا نجاح ولا طموح ولاشيء إلا هذه الحبوب وترسخ داخلي الاعتقاد بأني سأموت لو امتنعت عن تناولها .. وهزل جسمى وثقل لسانى وأصبحت شبحا منفرا وعرف الجميع أنى ادمنت الحبوب المخدرة فابتعدوا عني كأنني وباء حتى أقرب الأصدقاء نفروا منى وقاطعونى وأصبحوا يتجاهلونني إذا مروا بي وتألمت لذلك كثيرا .. لكن ذلك لم يكن آخر الخسائر فلقد رسبت في الكلية وأنا الذي لم أعرف الرسوب من قبل ثم رسبت سنة وأخرى وتحول طريق حياتي بعد أن تكرر رسوبي في الكلية فنقلت إلى أحد المعاهد وفي إحدى نوبات الوهم سحبت أوراق من المعهد بعد أن رسبت فيه أكثر من مرة ، ولم يصدر قرار بفصلي وكانت أمامي فرصة أخرى وإلى الآن لا أعرف لماذا سحبتها .. ولا ماذا كنت أخطط له حين سحبتها .. وإنما سحبتها وكفي وهكذا يتصرف الإنسان حين يدمره المخدر.

وفى وسط هذا الضياع تعرضت للموت مرتين بعد تناول جرعة زائدة ونقلونى إلى المستشفى بين الموت والحياة .. وليتنى مت

واسترحت .. فقد ماتت داخلي كل الأحاسيس .. ولاتسلني لماذا لم أعالج نفسي فقد حاولت أكثر من مرة وتأكدت خلال ذلك من حقيقة هامة لايعرفها المدمنون هي أن أكبر طبيب في العالم لايستطيع أن يعالج مدمنا . . لأن علاج المدمن في يده هو ـ وهو وحده ـ وليس في يد الطب أو غيره من الوسائل وهكذا ظللت غارقًا في الوحل .. إلى أن تجمعت داخلي الأسباب لكي أحاول انقاذ نفسي وكان أهمها في ذلك الوقت أنني التقيت بمن كنت أحبها حبا صامتا طوال فترة صباى وشبابي وكانت قد عقد قرأنها وتزوجت منذ عدة سنوات ثم عادت إلى جوارنا مطلقة من زوجها .. ورأيتها ورأتني .. فتألمت لحالى وباحت عيناى ولسانى الثقيل بحبى القديم فشجعتني على أن أبدأ حياتي من جديد وان امتنع عن تعاطى المواد المخدرة لأنها تريد الارتباط بي ولكنها لاتستطيع أن تتزوج مدمنا . . فطلبت منها أن تقف إلى جوارى وأن تعطيني الأمل في الارتباط بها .. وبدأت أقاوم نفسي فعلا .. وبعد أسابيع طلبت منها أن اتقدم لها فتهربت من الموافقة واكتشفت لحظتها أنها لاترانى جديرا بها لكنها سايرتني لتعطيني الأمل في الشفاء .. فأحسست أنني إنسان تافه لاقيمة له ولايستحق الحياة ونمت تلك الليلة وكان في دمي آخر قرص تناولته قبلها بساعات وصحوت في الصباح وقد قررت أن اعتمد على نفسي \_ وعلى نفسي فقط \_ في التخلص من هذا الداء الذي دمر حياتي وأذلني ورخصني في عيون الجميع .. وفي لحظة صفاء نادرة قررت ألا أبرح البيت حتى أشفى تماما من الادمان وحتى لا اشترى الحبوب ولا اتناولها .. ولن أصف لك العذاب الذي عشته في هذه الأيام .. ولا

الآلام المبرحة التي كنت أحس بها في جميع أجزاء جسمي ولا حالة الهيجان التي كانت تنتابني في بعض الأوقات حتى كنت أقاوم بصعوبة بالغة الرغبة في أن أقرع رأسي في الحائط لأتخلص من عذابي .. ومع ذلك فقد صمدت وصمدت حتى بدأت الآلام تخف.. وفترات الهيجان تتباعد . . وحتى بدأت أستطيع أن اركز تفكيرى في شيء فترة طويلة . . ثم إذا بحالتي الجسمية تتحسن وحالتي الذهنية تستعيد توازنها ونهضت ذات يوم من نومي خفيفا نشيطا . . فعرفت أن الله قد أذن لى بالشفاء .. ونظرت إلى نتيجة الحائط فوجدت أنى قد اتممت ثلاثين يوما كاملة في سجني الاختياري ونظرت إلى نفسي في المرآة فرأيت أني اضعت سبع سنوات من عمرى هباء هي للأسف زهرة العمر وأجمل أيام الشباب .. وقد ضاع مستقبلي العلمي .. وضاعت الإنسانة الوحيدة التي احببتها والتي رفضتني لعارى وارتبطت بغيرى وفقدت عملي الذي أهملته خلال شهر النسيان ورغم كل ذلك فبداخلي طمأنينة عجيبة وسعادة أعجب كأنما ولدت من جديد وكأنما أرى الدنيا لأول مرة ، واتجهت إلى الحمام وتوضأت ووقفت على السجادة لأصلى لله شاكرا له أن شفاني .. فتذكرت فجأة أنه قد مضت سبع سنوات منذ وقفت للصلاة لآخر مرة وقد كنت قبلها مواظبا على أداء الفريضة فدعوت الله أن يغفر لى ماقدمت يداى في حق نفسي وحق أسرتي وأن یعفو عنی کما انقذنی برحمته ، والآن یاسیدی وان مضت شهور علی هذه التجربة القاسية رأيت من واجبي ان اكتب قصتي لأقول من خلالها لمن سقطوا مثلى في بثر الضياع ويتصورون ان التوقف عن

الادمان مستحيل أن هذا وهم وخداع لأن التوقف ممكن ولكن بارادة الشخص وحده وان المهم هو أن تصدق رغبة الإنسان في انقاذ نفسه لكي ينقذه الله مما أوقع نفسه فيه .. وكما هداني الله للشفاء فإني أريد أن اشكر نعمته على بأن اساعد أي شخص أوقعه حظه التعس في مصيدة الإدمان وذلك بأن ألازمة ولا اتيح له فرصة لتناول السموم أو الحصول عليها ليل نهار إلى أن يهديه الله إلى الشفاء .. وأنا على استعداد إذا أذن هو لى أن امنعه بالقوة من النزول لشراء المخدر بل على استعداد أيضا إذا اعطاني هذا الحق أن أضرب يده بالكرباج إذا امتدت إلى فه بهذا السم .. بل وان أضرب كل من يسهل له الطريق للحصول عليه وهذا السم .. بل وان أضرب كل من يسهل له الطريق للحصول عليه وهذا السم عنواني واسمى لأكون عن طريقك تحت تصرف أي أسرة تريد أن تساعد ابنها على انقاذ نفسه بشرط أن يكون هو راغبا في ذلك لأنه بدون ارادته لاشفاء ولا نجاه .. ولا أمل . والسلام عليكم ورحمه بدون ارادته لاشفاء ولا نجاه .. ولا أمل . والسلام عليكم ورحمه

ولكاتب هذه الرسالة أقول: تجربتك القاسية أبلغ درس لمن قد يفكرون جهالة واستهتارا فى ولوج باب الجحيم باقدامهم بدعوى التجربة .. أو بوهم اللذة .. أو بحجة أنه « لاضرر » كما حدث معك ... وجهادك المرير مع نفسك إلى أن أعانك الله عليها وانقذك من براثن الأسر دليل جديد على أن ارادة الإنسان أقوى من كل القيود ولوكانت قيود الادمان المدمر ..

وشجاعتك فى الاعتراف بالخطأ تستحق كل تقدير وتستحق أن تمنحك الحياة من أجلها فرصة أخرى تعوض بها مافاتك وان كابن

كثيرا .. لكن لاوقت الآن للبكاء على ماراح .. فالمهم هو أنك قد هزمت ضعفك وانتصرت عليه .. وكل شيء بعد ذلك يهون وكل شيء بمكن الاستعاضة عنه باتجاه آخر في الحياة .. وبعمل جديد .. وباحلام جديدة في حياة سعيدة مع من سوف تضعها الأقدار في طريقك قريبا بإذن الله .

إن تجارب المدمنين السابقين من أركان العلاج في المصحات المتخصصة حيث يدعون بعضهم ليضعوا تجاربهم أمام من يحاولون النجاة من الادمان وليشدوا أزرهم وليغرسوا في نفوسهم الأمل في إمكان أن يتخلصوا من محنتهم.

وبهذا المفهوم فإنى على استعداد لأن ارتب لك أن تستعين بك إحدى المصحات أو الجمعيات المهتمة بمكافحة هذا الوباء.. أما إذا احتاج شاب يجاهد نفسه أو أسرة تعسة بأحد ابنائها إلى الاستفادة بخدماتك في هذا المجال فسوف أكون سعيدا بأن ارتب اتصالها بك وبأن اهدى إليك « دستة » من الكرابيج المدببة الأطراف لكى تستخدمها في نضالك النبيل ضد هذا العار وشكرا لك على رغبتك المخلصة في مساعدة غيرك من ضحايا الوهم .. وأسرهم الشقية بهم .

# المشموع المطفأة

اكتب إليك فى عيد ميلادى الخمسين لأقول لك أنى رجل تزوجت منذ ثلاثة وعشرين عاما من فتاة كانت ومازالت الزوجة الوفية والصديقة المخلصة والشريكة الأمينة .. تقرأ أفكارى قبل أن أبوح بها وتلبى رغباتى قبل أن أعلنها .. وأنا رجل منظم ودقيق وبار بأهلى وعشيرتى وذوى رحمى .

وعندما تزوجت كانت امنيتى وأمنية من حولى أن أرزق بوليد يضىء حياتى وحياتهم .. لكن السنوات الأولى من الزواج مضت ولم نوقد شموعا ولم نسمع بكاء طفل ولا ضحكته .. فانزعجت خاصة وأنا من أسرة صعيدية تقدس الولد وتفضل المرأة الولود ، وبدأت بعد خمس سنوات من الزواج رحلة البحث عن الانجاب بادئا باسم الله ومستعينا به ومستهديا بانبيائه فطفنا معا بالأطباء والمستشفيات ودور العلاج .. وتحملت زوجتى المسكينة العديد من العمليات الجراحية والجلسات الكهربائية .. ولم تئن أو تتوجع وتحملها صابرة راضية بقضاء الله وقدره .. وانفقنا في سبيل ذلك كل ماوقعت عليه أيدينا لكن الله لم يأذن بالفرج .. ومضت سنوات العمر وشموعنا مازالت مطفأة وبدأ

الشعر الأبيض يتسلل إلى رأسي ونظرات الاشفاق في عيون أهلى تحاصرنی فبدأت أعطی سمعی لمن ينصحني بالزواج مرة أخرى ، وسألت نفسي ذات يوم .. لم لا ؟.. ولم يبق في العمر بقية .. فاستخرت الله واستشرت رجال الدين فوافقوني على أنه حتى الشرعي ورجال الطب أكدوا لى أنه لامانع عندى من الأنجاب وبحثت عن زوجة بعقلي هذه المرة وليس بقلبي فما أنا بالرجل المزواج ولا صاحب النزوات لكني أريد وليدا .. مجرد وليد يبتسم فتبتسم معه الدنيا في وجهي .. ويبكي فأبكي له ويمرض فأمرض من أجله .. ويجرى ويلعب وأحس بالخوف عليه والأمل فيه ويخلفني من بعدي ، فراعيت في اختياري السن والاعتبارات الاجتماعية .. وجمعني الله بزوجة فاضلة من أسرة طيبة سبق لها الزواج والانجاب .. وتزوجتها على بركة الله .. وراعيت حقوق زوجتي الأولى .. وعشرتها الجميلة فحرصت بكل طاقتي على ارضائها والعدل معها .. واستقبلت حياتى الجديدة مستبشرا فمر العام الأول طبيعيا .. لكننا لم ننجب فيه ولم تحمل زوجتي الثانية ثم مر العام الثاني بلا حمل ولا إنجاب .. فتجددت المشكلة القديمة .. وعدنا نطوف من جديد على الأطباء . . فاكدوا جميعا أنه من ناحيتي لا مانع قطعي لدى من الإنجاب ، كما أن زوجتي الثانية لا مانع طبي لديها منه .. وكلما مر عام ولم تظهر البشائر تزداد المشاكل وتتوتر الأعصاب وتتوالى الأسئلة والاستفسارات ممن حولي .. واصبحنا نحن الثلاثة : زوجتاي وأنا في سباق مع الزمن . . يجرى كل منا على الأطباء ولا يدع وسيلة طبية وغير طبية إلا ويستخدمها .. ويلهث كل منا وراء الأمل في طريق

معاكس .. ويلتي كل منا باللوم على الآخر فازداد التوتر العصبي والنفسي وأصبحنا نحن الثلاثة حقل تجارب طبية لكل من نتعامل معه من الأطباء والباحثين وتضخم ملغي الطبي الذي اعرضه على كل طبيب جدید یفحص زوجتی ومضت ٥ سنوات منذ زواجی الثانی ونحن علی هذا الحال .. وجاء يوم ميلادي الخمسين فهاجت أفكاري وتأملاتي ووجدت نفسي في مفترق الطرق حاثرا أحاول ان اجمع شتات نفسي واصحح الأوضاع .. ولا أدري ماذا أفعل هل اسرحها سراحا جميلا معا لعل الله يرزقها بمن هو خير مني .. أم هل أسرح زوجتي الأولى .. هل اسرح زوجتي الثانية .. هل اتزوج للمرة الثالثة لعل الله يهبني غلاما ذكيا .. هل انبذ هذه الأفكار جميعها واتقبل قدرى وأرضى بالأمر الواقع .. ماذا أفعل ياسيدى .. وقبل أن تجيبني دعني أسألك أليس من حتى أن يكون لى غلام ينير ظلام حياتى ؟ سبحانك ربى إن الحيوانات الضالة لها أولادها .. فهل عجزت أنا عن أكون مثلها ؟ إن الشوارع ملأى بالأولاد الذين لامستقبل لهم .. فلماذا ضينت على الأقدار بواحد مثلهم .. وعندى له ما يحمى مستقبله استغفرك ربى وأتوب إليك .. لكن ماذا أفعل؟

ولكاتب هذه الرسالة أقول: حالك يا صديقي هو خير حال تنطبق عليه تأشيرة رجال النيابة التقليدية في قضايا النزاع على المسكن، مع تحوير بسيط فيها لتتلائم مع ظروفك فتصبح: «يبنى الحال على ماهو عليه .. وعلى المتضرر ان يلجأ إلى الله الذي لاينقطع فيه الرجاء». هذه هي نصيحتي إليك بعد أن جرى ماجرى .. ذلك أن أي

تصرف تقدم عليه الآن عدا الرضا بما اختاره الله لك والقبول به سوف ينضمن اساءة لطرف آخر لاحيلة له في هذه الظروف غير المواتية .

فا معنى أن تسرح زوجتك الأولى وقد كانت ومازالت الزوجة الوفية والصديقة المخلصة التى تفهم أفكارك قبل أن تبوح بها .. وقد أحسنت عشرتك كل هذه السنين وقبلت وفى قلبها غصة لم تدرك عمقها ان تتزوج بأخرى أملا فى الانجاب ودخلت معكما السباق رغم كل ذلك تلهث فيه على أمل ان تنجب لك غلاما تسعدك به . ومامعنى أن تطلق زوجتك الثانية وقد قبلتك بظروفك الخاصة .. ولم تقصر فى حقوقك .. ولم تنكص عن الجرى معكما فى نفس السباق . ارضاء لك وحرصا عليك ..

إن كانت الحياة قد استحالت معها أو مع إحداهما بسبب كل الظروف غير الطبيعية فالأقرب للعدل والرحمة أن تسرح الثانية أن رغبت هي في ذلك أما ان لم ترغب فيه ولن ترغب في ظنى فلاحق لك في ان تعرضها لمحنة انفصال جديدة لم تردها لنفسها ولم تسع إليها . أما تفكيرك في الزواج للمرة الثالثة . . فهذا ما لا أفهمه ولا أوافقك عليه بأى حال من الأحوال . .!

إذ ماذا يمكن ان يعدك به زواج جديد يضيف إلى متاعبك ومعاناتك الكثير وقد جربت أن تتزوج للمرة الثانية من زوجة ولود فلم يأذن الله بالإنجاب وانت باعترافك لست مزواجا ولا صاحب نزوات . . ولم تعد في سن التجارب والاختبارات الجديدة من بعد ماكان وماجرى .

أما تساؤلاتك المؤلمة عن الحيوانات الضالة وتعجبك من كثرة الأبناء الضائعين في الشوارع .. وأنت من تتشهى غلاما واحدا ولم تدع سبيلا ولا بابا لم تطرقه من أجله .. فلا رد عليه عندى سوى أنه قد ذكرني بمعنى هذا الحديث القدسى الكفيل بالاجابة عن كل التساؤلات الحائرة .. ليس في موضوع الانجاب وحده وإنما في كثير من صور الحياة وتناقضاتها «لأرزقن من لا حيلة له .. حتى يتعجب أصحاب الحياة وتناقضاتها «لأرزقن من لا حيلة له .. حتى يتعجب أصحاب الحيا، !».

نعم حتى يتعجب أصحاب الحيل ياصديقى .. ويرجعوا إلى ربهم ويسلموا له بأنه الواهب والمانح وحده .. وبأنه المانع والقابض وحده وأنه لا فضل لمن اوتى خير الدنيا غير أن الله شاء ولا لوم على من حرم منه غير ان الله شاء . فتقبل اقدارك .. واعتصم بالصبر والأمل .. فرحمة الله قد تهبط من السماء فى أية لحظة .. والرجل قادر على الانجاب حتى السبعين .. وليس لنا سوى أن نشكر الله على ما أعطى وما حجب .. وهبك الله من فضله لترضى ... والسلام .

## الصّوت الرخيسم

منذ سنوات كنت طالبة بالسنة الثالثة بكلية الآداب .. شابة في التاسعة عشرة من عمري ارتدى الملابس الفاخرة .. واركب سيارة واستعمل العطور المستوردة .. ولا أفكر في الزواج واتجاهل ضاحكة مخططات أمى للتقريب بيني وبين ابن إحدى صديقاتها لكي اقتنع به فيتقدم للزواج مني ، وكل شيء في متناول يدى والدنيا باسمة .. والقلب شباب .. والحياة واسعة وعريضة .. وفى هذه الأيام المبشرة بكل خير ركبت سيارة الأسرة ذات يوم وحدى .. وقدتها في شوارع القاهرة .. فإذا بعربة نقل ضخمة تصدمني .. فلم أشِعر بما حولي إلا بعد آيام ووجدت نفسي راقدة على سرير في مستشفى معصوبة العينين واللفائف تحيط بوجهي من كل جانب وقد تهشمت يداي وساقاي .. وأهلى حولى يواسونني ولايصدقون أنى عدت إلى الحياة .. ومرت أسابيع طويلة قبل ان يرفع الأطباء اللفائف عن رأسي وذراعي والعصابة عن عيني . . فإذا بي لا أرى إلا الظلام والأطباء يحاولون التخفيف عنى ويؤكدون لي أن فقدى للبصر مؤقت .. وأنه مأمول الشفاء بجراحة أخرى بعد عام أو عامين فانفجرت في بكاء طويل ...

وتحسست وجهى فوجدت آثار الندوب فى كل مكان منه فعرفت أنى فقدت جالى أيضا مع بصرى .. وغرقت فى هاوية سحيقة من اليأس والقنوط .

وغادرت المستشفى وأنا لا أجد في أعاقي رغبة في الحياة .. وبعد أسابيع أخرى بدأت في اجراء عدة عمليات للتجميل اعادت وجهي إلى ماكان عليه .. لكني لم استعد بصري .. ولا حرصي ولا أقبالي على الحياة .. وفي غمرة هذا اليأس الحقني أبي بمركز لتعليم المكفوفين القراءة بطريقة «برايل» لكي أشغل فراغي .. واستطيع القراءة .. ورفضت الذهاب إليه فاصر أبي على ذلك إصرارا شديدا .. وبدأت اتردد على هذا المركز ثلاث مرات كل أسبوع .. رغا عني .. فكان يوم ذهابي إليه يوما حزينا في حياتي . ثم بدأت اتقبل الواقع الذي أرفضه شيئا فشيئا .. وبدأت التفت إلى صوت رخيم اسمعه في المركز فيمس قلبي رغم أنى لا أرى صاحبه .. ثم بدأت استريح إلى هذا الصوت واقترب من صاحبه أنه مدرس بالمركز .. وأصبحت أذهب إلى المركز كل يوم بلهفة بعد أن كنت أكره الدنيا عند اقتراب موعد ذهابي إليه ، وتلاقت الأيدى وانتقل الاحساس إلى القلب .. ونما الحب في الظلام لأنه مثلي محروم من البصر . . وتعاهدنا على الزواج وحين هممت بأن أصارح أهلي بحبى وعهدى معه فوجئت بهم يزفون إلى بشرى قرب السفر إلى الخارج لاجراء الجراحة المنتظرة لاسترداد البصر، فشغلت بهذا الأمر عن كل شيء.. وتوقفت عن التردد غلى المركز..

وسافرت للخارج . . وأجريت الجراحة . . ومرت اللحظات الحرجة

بسلام .. وتسلل بصيص من الضوء إلى عيني وعاد إلى بصرى ضعیفا .. لکنه شتان بینه وبین بحر الظلام الذی غرقت فیه شهورا طويلة .. واصبحت أرتدى النظارة بصفة دائمة وعدت إلى بلادى وقد عاد إلى شبابي وحرصى وإقبالي على الحياة من جديد . وبعد عودتي لمصر بأيام .. تذكرت الصوت الرخيم الذي اخرجني من عزلتي فتوجهت إلى المركز وبحثت عنه .. ورأيته لأول مرة فإذا به شاب اسمر نحيف حلو العينين حاد الأنف شعره أسود ومسترسل على جبينه فخفق قلبي له بأشد مما خفق له حين سمع صوته لأول مرة .. وأقبلت عليه بكل لهفة .. فسعد بعودتى وفرح كثيرا بعودة البصر إلى .. لكنه لم يشر إلى موضوع الزواج بكلمة .. ففاتحته أنا فيه وسألته بلا مواربة متى نبدأ خطواته فحاول أن يحلني من وعدى له لاختلاف الظروف الآن بعد ان استرددت بصرى .. لكني لم اسمح له بأن يسترسل في الحديث .. وازداد تمسكى به .. وعرضت الأمر على أهلى واصررت عليه وتحديت الأقارب والصديقات ، وتزوجته عن حب واقتناع وكان عمرى وقتها ٢٢ سنة ووجدت معه بعد الزواج كل سعادتى فهو رقيق المشاعر وحنون ومتفاثل ويحب الحياة إلى أقصى درجة ويحبني بشدة وعشت معه حياة سهلة سعيدة فهو ميسور ماديا والحمد لله وإنجبنا ولدا وبنتا ساعدني في تربيتهما واغرقها بحبه ، ثم مضت بنا الحياة وبعد عشر سنوات من الزواج بدأ الحب في قلبي يهدأ قليلا وبدأت أشعر بشيء غريب تجاهه .. فقد بدأت لا «أحب » أن يخرج معي في زياراتي لأقاربنا أو أصدقائنا ، وأصبح ابني وابنتي هما رفيقي كلما خرجت إلى أي مناسبة ..

لكنى لم ادعه يشعر بذلك وساعدنى فى هذا أنه كان يتجنب الخروج كثيراً .

ثم كبرابناى وبدأت ألاحظ عليها بعض الأشياء الغريبة .. فابنى يتباهى دائما بأنى أمه ويقدمنى إلى زملائه ويتجنب الاشارة إلى أيه .. وكذلك بدأت ابنتى تفعل ، كما بدأت ألاحظ أن ابنى نادرا مايتحدث مع أبيه رغم محاولات زوجى المستمرة للحديث معه .. فهو اما فى حجرته أو يتحدث مع اخته أو معى .. أما مع أبيه .. فجل الكلام منقطع غالبا معه وذات يوم صارحنى زوجى بمشاعره .. وقال لى أنه يشعر بأن ابنه وابنته « يخجلان » منه فنفيت له ذلك بشدة وثرت ثورة عارمة وناديتها وواجهتها .. وقسيت عليها وذكرتها بأنه لولا أبوهما ما عاشا تلك الحياة وما وجدا كل مطالبها .. وماركبا السيارة ... إلخ ، وانكرا هذا الاحساس ، لكن زوجى ظل حزينا بضعة أيام ثم استعاد هدوء ه وتفاؤله مرة أخرى واسترحت لذلك واملت أن تختنى هذه السحابة إلى الأبد .

وبعد أسابيع تصادف أن كان زوجى مريضا فلم يذهب إلى عمله .. ولم يكن ابنى يعرف بوجود أبيه فى البيت فعاد من كليته وقت الظهر ومعه بعض زملائه .. ودخلوا الشقة يتصايحون ويضحكون ففوجىء بأبيه واقفا فى الصالة .. وسأله أبوه عمن معه فرد عليه ردا مقتضبًا ثم اصطحب أصدقاءه إلى الصالون وتركه واقفا كما كان فى الصالة !

ويبدو أن أحد أصدقاء ابنى سأله عمن يكون هذا الرجل فإذا

بزوجي يسمعه من موقفه يرد عليه بأنه أحد أقارب أبى ينزل ضيفا عليهم لعدة أيام وسمع زوجي ابني ينطق بهذا الرد .. فلم يتكلم وانسابت دمعه صامتة من عينيه .. ثم توجه إلى غرفة مكتبه وانتظر خروج الأصدقاء إلى أن خرجوا وخرج معهم ابنه يودعهم ثم عاد .. فناداه وواجهه بما سمع وهو يرجو ان يكذب اذنيه .. فإذا بابني الوقح يعترف بما قال .. ووجدت نفسي أهوى بيدى على وجهه واطلب منه أن يعتذر لأبيه .. فاعتذر .. لكن هيهات ياسيدى أن تشفى كلمات اعتذار هذا الجرح في قلب أبيه .. فلقد تغير حال زوجي وحال الأسرة كلها منذ هذا اليوم المشتوم .. واختفت السعادة والسرور اللذان كانا يرفرفان على بيتنا فقد اعتصم زوجي بغرفة مكتبه واتخذها مأوى له يعمل وينام فيها ولايغادرها إلا إلى الحام .. أو الذهاب إلى العمل .. ولايكلم أحدا منا بل وجاء برجل ليقوم بخدمته ويقضى له طلباته لكيلا يحتاج إلى أحد منا .. وعندما يجيء أول الشهر يلتي لنا بمصروف البيت في الصالة وبجواره ورقة كتب عليها كلمات جارحة لكرامتي وكرامة ابني وابنتي ومازالت الحياة في بيتنا تمضى على هذا النحو الكثيب انني أعرف أن ابني قد ارتكب جرما كبيرا في حق أبيه .. لكن ماذا استطيع أن افعل في طيش الشباب .. وقد كنت دائما أحثه على حب أبيه .

فهل توجه إلى زوجى \_ وقد كان يحب أن تقرأ عليه كلماتك دائما \_ كلمة عن العفو عند المقدرة .. لكى يعود الوئام والسلام إلى بيتنا وهل توجه كلمة إلى ابنى هذا الذى تعدى حدود الأدب لكى يعود إلى رشده .. هل تفعل حقا ؟

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: عندى مما أقوله لابنك ما لاتسع له أنهار الصحف جميعها لكنني لن أطيل في تكرار معان أفضت في الكتابة عنها كثيرا من قبل.. وسأقول له فقط.. ان ابنا يحمل مثل هذا الاحساس البشع تجاه أبيه العطوف المحب لمجرد أنه محروم من احدى حواسه لهو ابن لا يشرف أي أب أن يعلن انتسابه إليه .. ولهو جدير حقا بأن ينكره أبوه لا أن ينكر هو أباه فلينظر إذن أى درك هابط وضع نفسه فيه .. وليحاول إذا أراد أن يكون جديرا بالانتماء للنوع الإنساني أن يطهر نفسه من هذا الاحساس الدنيء .. وان يسترضي اباه حتى يرضى ، وان يتواصل معه وان يعرف له فضله ويفخر به على العالمين . هذا عن ابنك ياسيدتى أما عن القصة كلها .. فإن خبرة السنين تقول لنا أن كل شجرة مورقة تبدأ ببذرة صغيرة تغرس في الثرى ، ولقد غرست أنت بغير ان تتنبهي لخطورة الأمر بذرة انقطاع الخيوط بين أبنيك وأبيهما حين بدأت وهما دون العاشرة من عمرهما تلاحظين على نفسك أنك « لاتحبين » الخروج معه إلى زيارة الأهل والأقارب ، وان ابنيك قد أصبحا بدلا منه رفيقيك الدائمين في غدوك ورواحك .. وبالضرورة في البيت أيضا وهكذا تراجع الأب من مركز الدائرة في الصورة العائلية كما ينبغي له أن يكون دائما إلى هامشها .. واصبح لكم مجتمع خاص بكم داخل محيط الأسرة يحاول الأب النفاذ إليه فلا ينجح .. ويتلهف على أن يحادثه ابنه .. فيعزف عنه لأنه مشغول دائمًا بالحديث معك ومع شقيقته .. فبدأ انقطاع الخيوط منذ فترة طويلة إلى أن بلغ قمته في هذا المشهد البشع الذي يتنافي مع كل القيم الدينية

والخلقية والإنسانية على السواء.

ولن تدركي ياسيدتي بشاعة ماحدث وعمق مرارته في نفس الأب الذي أغرق ابنه بحبه ومشاعره ورعايته منذ تلقاه قطعة من اللحم الغض لاتدرى من أمر نفسها شيئا إلى أن أصبح شابا يغدو ويروح وله كيانه الخاص .. إلا إذا تخيلت حالك لو لم تدركك عناية الله فتنجح الجراحة التي استرددت بها بصرك .. ووجدت نفسك ذات يوم في مثل موقفه تسمعين باذنيك ما سمعه .. وتتجرعين مرارته ترى كيف يكون حالك وقتها .. وأى لوم يمكن أن يوجهه إليك أحد إذا عافت نفسك الجميع كما فعل زوجك واتهمتهم في أعاقك بأنهم جميعا شركاء في هذا الجرم .. سواء بالسكوت عن مقدماته أو بعدم التصدى بحزم كاف لها . أننى ألح على هذه الصورة القاسية لأن مسئوليتك كبيرة فما حدث .. وفيا سوف يحدث لاصلاح الأخطاء .. فالابناء يتبعون الأمهات في معظم الاحوال في تقديرهن للأب واحترامهن له، « واسراف أى أم في استقطاب أبنائها إليها على حساب الأب يثمر غالبا مثل هذا التباعد بين الأبناء والآباء . لهذا فإن العلاج في يدك أنت قبل أن يكون في يد هذا الابن الطائش .. فابدئي بنفسك ياسيدتي والتصتي بزوجك الذي أحببته وتحديت به الجميع فها مضى واعترفت له بكل فضائله ، وتحملي غضبه واستياءه مما حدث إلى أن يصفو لك .. واعلني بتصرفاتك أمام الجميع أنك تفخرين به .. واعيديه إلى مركز الصورة العائلية كما ينبغي له أن يكون .. ولاتخرجي إلى زيارة إلا معه ولاتقطعي أمرا دونه .. وانضمي إليه في غضبه من ابنه حتى يكفر عن جريمته

ويعود إليه رشده .. وقاطعى كل من لايحمل لزوجك مشاعر الحب والولاء والاعتزار ولو كان ابنيك .. وعندها سوف تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود البهجة والسرور إلى بيتك .. وسيجد الأب نفسه مستعدا للعفو عن ابنه .. لأنه أب أولا وأخيرا .. ولأنه يشفق فى أعاقه على هذا الابن الشارد من غضب ربه عليه .. ومن تنكيل الدنيا به إذا لم يعف عنه بقلب صاف .. وإذا لم يغفر له ربه ماكان من أمره .. وماجرى .. والسلام ..

#### الحقيقة العسارية

أنا سيدة . . نشأت بين أبوين منفصلين فعشت مع أمى حتى وإفاها الأجل المحتوم . . ثم عدت إلى أبى لاعيش في بيته مع زوجته وابنائه منها .. وتركزكل هدفى في الحياة في الحصول على شهادتي الجامعية .. لأعمل واشق طريق معتمدة على نفسي .. وفي سنواتى الأخيرة بالجامعة تعرف بی شاب مجتهد وعلی خلق وطلب آن یرتبط بی بعد التخرج وصارحني بأنه لايملك حاليا شيئا سوى المسكن الذي يقيم فيه مع أمه نظرا لسفر اخوته للخارج .. وأحسست بالارتياح إليه لصراحته وصدقه وجديته ولباقته فعاهدته على الارتباط به والكفاح معه إلى ان يبني حياته . وتمت خطبتي له .. وتركز أمله في السنة الأخيرة من دراسته في أن يحصل على تقدير عال يرشحه لوظيفة مرموقة يحلم بها خريجو كليتنا النظرية ، ووقفت إلى جواره فساندته بكل قواى حتى حقق الله له أمله وتخرج بتقدير عال .. ورشح للوظيفة المرموقة وبعد تعيينه بها تزوجنا وانتقلت إلى مسكنه وبدأنا حياتنا الزوجية بهيجة واعدة بتحقيق كل الأماني ووضعت لنفسي هدفا هو أن أصل إلى قلب أم زوجي لأضمن سلام بيتي . . لأني عشت عمري كله ممزقة . . بين أبي وأمي وعانيت في

بيت أبي ما لا مفر منه من تفرقة بين الأخوة غير الأشقاء .. ووفقني الله في اكتساب محبتها .. فاطمأن جانبي وتفرغت بكليتي لزوجي الذي أحببته .. من أعماق وبادلني حبا بحب ، ومضى عامان من عمر زواجنا في لمح البصر.

وفى العام الثالث انجبت طفلتى الوحيدة .. وجاءت إلى الحياة ضعيفة فاعطيتها كل عنايتى واهتمامى .. ولقلة خبرتى بالحياة ولعدم وجود أم بجوارى تعطينى من خبرتها .. اسرفت فى الاهتمام بابنتى فلم استطع تحقيق التوازن الضرورى بين واجبى كزوجة وواجبى كأم .. ولم اشعر بذلك إلا حين تنبهت فجأة إلى أن زوجى قد أصبح كثير الشرود والوجوم والصمت ويفتعل المشاكل معى لياقطعنى بعدها بلا سبب .. وتحركت فى دوافعى العميقة للحرص عليه .. فحاولت أن اعرف سر تغيره وطالبته بان يصارحنى بما يريد لأعمل به .. فلم يجبنى سوى بأنى قد تسرعت فى الانجاب وان هذه الطفلة سوف تكون فيا يبدو سببا فى انفصالنا!

فانهمرت دموعى .. واكدت له أنه لوكان قد طلب منى تأجيل الانجاب لفعلت بلا تردد ، وإن ظروف طفلتى الصحية هى التى فرضت على الالتصاق بها لأن أمه سيدة مسنة ولاتستطيع رعايتها .. ومع ذلك فالفرصة لم تضع بعد وأنى على استعداد لأن أعود كماكنت فنخرج معا ونسهر معا ونزور الأهل والاصدقاء كماكنا نفعل فى العامين الأولين ورجوته بل وتوسلت إليه أن يسامحنى وإن يعطينى فرصة أخرى .. فسكت ولم يجب .. وإنتهت جلسة المصارحة .. ولم يغمض

لى جفن بعدها طوال الليل .. ومرت الأيام وأنا مسهدة لا أنام ساعة أو ساعتين كل يوم .. واصبحت لا أجده إلى جوارى فى أى وقت من اليوم فهو طوال النهار فى العمل .. فإذا انتهى منه التقى باصدقائه أو زار أبى وأمى وامضى فى بيتها أوقاتا طويلة .

واستمر الحال هكذا عدة شهور .. لم ادخر جهدا خلالها في محاولة استعادته واسترضائه بلا جدوى .. وبغريزة المرأة أدركت أن اهتمامي بطفلتي لايمكن ان يكون وحده هو سر هذا التباعد وأنه لابد أن هناك امرأة أخرى ، لكني لم أعرف من هي وواصلت حياتي صابرة انتظر المصير المحتوم فى كل لحظة .. وكلما مريوم احسست أنى اقترب منه ، ويزداد اشفاقي على حبى الذي يضيع من بين يدي وعلى طفلتي التي رجوت الله ألا تعيش نفس حياتى ممزقة بين أبوين منفصلين إلى أن حم القضاء الذي لامفر منه .. وجاء يوم طلب مني فيه زوجي مغادرة البيت إلى بيت أهلى . . فعدت إليه ذليلة منكسرة ألمح حولي علامات تثير الشك لكنني لا أجرؤ على المواجهة بها .. خوفا من أن اطرد من بيت أبي .. فلا أجد مأوى لي ولابنتي .. وقضيت ستة شهور انتظر كل يوم ان يعود زوجي ليصطحبني إلى بيته بلا فائدة .. وبعد شهور أخرى فوجئت به يرسل لى ورقة الطلاق .. وصعقت حين اكتشفت أنه طلقني طلاقا بائنا لارجعة فيه ! . . وبعد شهور أخرى بدأت ألاحظ في بيت أبى استعدادات تجرى ومشاورات تتم . . وعرفت أن أختى غير الشقيقة التي تصغرني بـ ١٢ سنة سوف تتزوج قريبا .. وان أمها تبذل كل جهدها لاتمام الزواج في موعده .. وحاولت في البداية أن أكذب

ظنوني .. لكنها كانت الحقيقة العارية بلا أي التواء والتي لن تصدقها .. نعم ياسيدى لقد تزوجت أخنى غير الشقيقة .. من زوجي السابق وأب طفلتي الوحيدة .. ليتوجا معا قصة بدأت منذ حين ولم يعد هناك وقت للتعجب أو التشكك .. فهوكما قيل لى سيتزوج وكلاهما قد وجد في الآخر بغيته .. وهو قد طلقني طلاقا بائنا .. فلا بأس إذن بأن يتزوج أختى مادام سوف يتزوج أى فتاة ذات يوم وكان هذا المنطق العجيب ياسيدي منطق زوجة أبي .. ووافقها عليه أبي راضيا أو مرغما لا اعرف . . ولم يستطع أن يخنى الواقع المر وهو أن القصة بدأت منذ وقت طويل وقبل طلاق وراقبت أختى سامحها الله .. وهي تروح وتجيء وتشترى الفساتين وتتشاور مع أمها وابتسامة التحدى فوق شفتيها كأن شیئا لم یکن .. وتزوجت زوجی السابق یاسیدی ذات یوم وغادرت البيت إلى مسكن الزوجية السابق لى .. ونظرت في المرآة وسألت نفسى ! . . لماذا استحق كل هذا العذاب ياربي . . وماذا قدم لى هذا الجمال الذي يثني عليه كل من يراني وقد عجز عن أن يحميني من لسعة النار التي أحسها في احشائي .. وحاولت أن اتشاغل عن همومي فخرجت للعمل بشهادتي ووجدت عملا خاصا براتب لابأس به .. ومضت الأيام تحمل لى كل يوم ما لاطاقة لبشر بتحمله وتشاغلت بعملي وبرعاية طفلتي التي كتب عليها أن تشرب من نفس الكأس التي شربتها طوال عمرى كله. ومضى عام وعامان على محنتي ومازلت صامدة وبلغت ابنتي سن الحضانة فالحقتها بمدرسة راقية واسعدنى أنها ذكية ومحبوبة من زميلاتها فتمنيت لها من أعماقي أن يكون حظها في

الحياة أفضل من حظى .. ومازالت الحياة تمضى والآن تسألنى ما هى المشكلة بعد أن جرى ماجرى .. ولم يعد يجدى البكاء على الاطلال وأقول لك أن مأساتى لم تنته عند هذا الحد .

فهناك مشكلة قائمة منذ اليوم الأول لزواج أختى من مطلق .. وهي أنا ! فأنا أقيم مع أبي في مسكنه ولا مأوى لى ولطفلتي غيره .. والعروس الجديدة تريد أن تذهب وتجيء مع عريسها إلى بيت أمها الذي أقيم فيه وهما يتحرجان والحمد لله حتى الآن من ذلك .. والعروسان يودان أن يقضيا بعض الأمسيات العائلية مع أسرة العروس .. وأنا لامأوى لى غير هذا البيت فأين أذهب ياسيدى .. وإلى من اتجه وراتبي لا يسمح لى بالحصول على غرفة في أي مكان من القاهرة .. وإلى متى سوف استطيع أن اتحمل الحياة هكذا ؟ هل عندك ماتقوله له .

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لا ياسيدتى ليس عندى ما أقوله لك .. ولو أردت ما استطعت فلقد كرهت الأقلام والأحبار والكلات وأنا أقرأ رسالتك هذه وضاعف من ضيق بها أنى قرأتها بعد قليل من قراءتى الرسالة الأخرى المنشورة إلى جوار رسالتك .. فضاق صدرى بهما معا .. يا آلهى ! ماذا جرى للدنيا وللروابط الأسرية السليمة .. وللقيم الإنسانية فى أيامنا الشقية هذه ؟. أننى أعرف أسرا ترفض شبانا ممتازين لمجرد أنهم قد سبق لهم الزواج من بعض بنات الأقارب .. وتحرص على خوج يستطيع أن وتحرص على خوج يستطيع أن يتزوج من أخرى .. وتستطيع فتياتهن أن يتزوجن من غيره .. لأن هذا يتزوج من أخرى .. وستطيع فتياتهن أن يتزوجن من غيره .. لأن هذا المؤسل فى العلاقات الإنسانية .. وماحدث لك هو الاستثناء البشع

الذى يصدم مشاعرنا بقسوة ولولا حرصى على مساعدتك على الخروج من سعير الجحيم الذى تعيشين فيه مانشرت رسالتك اصلا .. ولو استطعت معاونتك في حل مشكلتك بغير نشرها لحجبتها عن قراء البريد مع ما أحجبه أحيانا من رسائل مشابهة تعرض علينا بعض نوازع النفس البشرية في ابشع أحوالها .. لكنها الحياة التي لامفر أمامنا من الاطلاع على كل جوانبها .. والاستفادة بدروسها المريرة .. حتى لو شعرنا بالغثيان ونحن نسمع معك لهذا المنطق الحجرى المزيف الذي برروا به لك هذا الغدر بك وبطفلتك من أقرب الناس إليك كأنما لم يعد في الدنيا رجال غير هذا الرجل .. ولم يعد في الدنيا وفاء ولا رحمة ولا

على أية حال: هذه السيدة الجريحة فى حاجة إلى عمل يكفل لها ولابنتها المأوى .. فمن أراد أن يطفئ بعض لهيبها ويعيد إليها ثقتها بالبشر فليتصل بى .. وشكرا له مقدما . (١) .

<sup>(</sup>١) اتصل بي عشرات من القراء يعرضون أعالا لهذه السيدة ـ وتم اختيار عمل ملائم لها .

## الستلح الأقوى

منذ حوالى ٩ سنوات .. كنت طالبة بالمرحلة الثانوية فتعلق قلبى بطبيب شاب من أقاربى ووجدت نفسى وأنا فى هذه السن الصغيرة أحبه حبا عظيا من طرف واحد فحاولت جذب انتباهه أكثر من مرة إلا أنه لم يشعر بى إطلاقا فسلمت أمرى لله ورضيت بأن أحمل له هذا الاحساس فى قلى بلا أمل . وانتهيت من دراستى الثانوية فصممت على الالتحاق بكلية الطب رغم عدم ميلى للدراسة فيها بل وعدم قدرة أسرتى أيضا على تحمل أعبائها . وكان دافعى الوحيد للالتحاق بهذه الكلية هو حبى لقريبى هذا .. وإيمانى بأن طريقنا سوف يلتق ذات يوم مها طالت السنون .

وبدأت الدراسة وانقطعت عنى أخباره .. ثم علمت بعد فترة أنه سافر إلى دولة عربية وتزوج من زميلة له تعرف عليها هناك وتم الزواج سريعا بعد فترة تعارف قصيرة .. ووجدت نفسى اتابع أخباره باهتمام كأن شيئا لم يكن وكأن التقاء طريقنا واقع واقع برغم كل شيء وأصبحت انتظر زيارة أمه لنا لأعرف منها أخباره .. وبعد عدة شهور جاءت حزينة تشكو سوء حظ ابنها في الزواج ، وكيف أنه حدثت بينه

وبين زوجته مشاكل كبيرة . انتهت بعودتها معًا إلى مصرو إلى طلاقها منذ فترة قصيرة بعد مشاكل وصلت إلى أقسام البوليس ، وأنه الآن وحيد حزين لأن مطلقته حامل وهو مشفق على المولود القادم من الضياع . سمعت كل ذلك وقلبي يرقص طربًا .. رغم تظاهري بالأسف لحاله ومواساتي لأمه ! ولم تمض أيام حتى بدأت أتقرب إليه من جديد بحجة أن يساعدني على فهم دروسي ، ونجحت في ذلك فعلاً كما نجحت في الخراجه من محته وإعادته إلى طبيعته مرة أخرى .. وبعد فترة قصيرة وضعت مطلقته طفلتها فجاءني قريبي سعيدًا يبلغني أنه قد أختار لها اسمى فطرت فرحًا بذلك وسألته ولماذا اسمى بالذات .. فأجابني بما أردت أن فطرت فرحًا بذلك وسألته ولماذا اسمى بالذات .. فأجابني بما أردت أن بشرط أن أتفرغ له تفرغا تامًا لأنه لا يريد أن يتقدم لخطبتي والزواج مني ولكن بشرط أن أتفرغ له تفرغا تامًا لأنه لا يريد أن يكرر تجربة الزواج من طبيبة بشرط أن أتفرغ له تفرغا تامًا لأنه لا يريد أن يكرر تجربة الزواج من طبيبة مرة أخرى .

وبدون أن أفكر فيا قال وجدت نفسى أوافق على شروطه .. لكن أهلى ثاروا على ثورة هائلة وعارضوا انقطاعى عن الدراسة والتضحية بمستقبلي ودراستى للزواج من رجل جرب حظه فى الزواج من قبل وله طفلة سيأتى يوم وأكون فيه المسئولة عن رعايتها .. وواجهت هذه الثورة الصاخبة بالصمت والاصرار ، ثم زدت عليها شيئا آخر .. هو أنى رسبت فى الامتحان عامدة متعمدة .. واعترف لك بذلك ــ لكى اجعلهم يوافقون على زواجى منه .. ونجحت خطتى فاقتنعوا بأنى لن اتقدم فى طريق الدراسة ووافقوا على زواجى منه .. وأصبح الحلم الذى راودنى حقيقة وبدأت حياتى معه وأصارحك القول ـ يا سيدى ــ بأننى

حتى بعد الزواج لم أشعر بأنه يبادلنى الحب ، وعرفت جيدا أنى مازلت أحبه من طرف واحد ورضيت بذلك وسعدت به .. ولم يعكر على صفو حياتى سوى ألاعيب مطلقته ومحاولاتها تنغيص حياتى .. بسلاحها الأقوى وهو ابنته التى يحبها!

وعدا ذلك فقد مضت حياتي معه هادئة .. وتجنبت دائما إثارة أي خلاف معه يتعلق بابنته .. ورغم لهفتي على الانجاب فقد وافقت على تأجيله استجابة لطلبه إلى أن ينتهى من تحضير رسالة الدكتوراه وصبرت على رغبتي ووفرت له كل مايريده من هدوء وتفرغ حتى نال الدكتوراه وأصبح طبيبا ناجحا في منطقته وزاد دخله زيادة كبيرة ، وكبرت ابنته أيضًا وزاد تعلقه بها .. وزاد خوفي منها وهي مازالت طفلة عمرها ٥ سنوات .. ولم يكن خوفى منها هي نفسها بالطبع وإنماكان من أمها التي لم تتزوج بعد ولم يمض وقت طويل حتى تحققت مخاوفي . . فابلغتني إحدى قريباتى أنها رأت زوجي يركب سيارته وبجواره مطلقته وبينهما ابنته .. ومادت الأرض بي وأنا اسمع ذلك .. ثم تظاهرت أنى أعرف ذلك وتركتها وأسرعت إليه وصارحته بما سمعت وأنا أبكي بحرقة حتى انتهيت مما أردت أن أقوله ونظرت إليه... وانتظرت رده كأني انتظر حكم الاعدام .. فإذا به يقول في هدوء أنه قد عاد فعلا إلى مطلقته منذ شهور من أجل طفلتها .. وإنه لن يفرط في ولا يطيق أن يعيش بدونى وانه يطلب مني أن استمر في عطائي له كما تعود مني دائما ! ولم أستطع الكلام فانصرفت من أمامه جزينة أفكر في أمرى .. وقد فكرت بعقلي فلم أقو على مطالبته بالطلاق. . . لأني سألت نفسي ماذا

سأفعل بعد الطلاق وأنا لا عمل لى ولا مكان أعيش فيه وليس لى أطفال منه فأكون حاضنة لهم ويترك لى منزل الزوجية ثم لماذا اترك لغريمتي كل ماوصل إليه من نجاح كنت أنا السبب فيه ، وأنا التي لم تفكر سوى فى اسعاده وقبلت عدم الانجاب إرضاء له ، فى حين فضحته الأخرى في الغربة .. ولم تعد إليه إلا بعد أن أصبح ناجحاً . لقد قرأت منذ أسابيع في بريد الجمعة رسالة اسمها «الابتسامة الشاحبة » عن الفتاة التي رفضت من كان يحبها لأنه لم يكون نفسه وتزوجت وفضلت عليه العريس الجاهز فتعذبت معه وطلقت منه وعادت لبيت أبيها في حين كافح هو ولم يتزوج ، وعاد بعد أن حقق نجاحه يطلب أن يحقق حلمه القديم ويتزوجها لأنه مازال يحبها متناسيا أنها غدرت به ولم تحتمل معه صعوبات الطريق وفضلت عليه العريس الجاهز لقد سألتك كاتبة الرسالة هل تقبل الزواج منه بعدما كان فنصحتها بالقبول لأنه فرصتها الأخيرة .. ولأنه شاب كريم بدليل استمرار رغبته فيها رغم ما لقيه منها. وقد يكون ذلك صحيحا من ناحية صالح الفتاة التي سألتك أما من ناحية الشاب فإني أقول له: لاحرر نفسك من وهم الحب وابحث عن فتاة أخرى تستحق أن تفوز بك لان من لم تقبل أن تعيش معك آلامك ليس من حقها أن تشاركك سعادتك .. وهذا هو درس قصتى المريرة .. وشكراً . ولكاتبة هذه الرسالة أقول: أشك ياسيدتي في أنك قد فكرت بعقلك هذه المزة واخترت البقاء معه رغم عودته لمطلقته وابنته سرا ، فليس هذا في تقذيري هو حكم العقل في القضية وخاصة إنك لم

تنجبى منه اطفالا تفكرين فى مصيرهم قبل طلب الطلاق كما أن لك بالتاكيد أسرة تستطيعين العودة إلى بيتها إذا أردت مستعينة ببعض حقوقك المادية عليه إلى أن تتدبرى أمرك .. وإنما هو فى أغلب الظن حكم القلب الذى أراد البقاء بجوار من أحب ، ثم حاول أن يستر وراء مبررات عقلانية بل « ومادية » أيضا إمعانا فى التخفى !

ولاشك أنه أيضا نفس الحكم الذى دفعك إلى الانقطاع عن الدراسة للزواج عمن أحببت. ولست ألومك فى شيء فى قصتك هذه سوى فى قبولك شرط الانقطاع عن الدراسة تلبية لرغبة فتاك. مضحية بمستقبلك وبشهادتك التى كانت فى متناول يدك رغم ما تمثله لك الشهادة من أمان حتى ولو لم تعملى بها بعد الزواج. لقد اخترت لنفسك منذ البداية ياسيدتى مستهدية مشاعرك وعواطفك وحدها فى قراراتك .. فلم تعرضى بعضها على عقلك .. ولم تجيدى حساب قوتك لتعرف من منكما تملك السلام الأقوى .. ولن ألومك فى ذلك لأن اللوم لا يفيد ولأنك عجبة «والحب عن العزال فى صممم» اكما يقول الإمام البوصيرى ، لكنى سأقول لك فقط أن الإنسان فى مواجهة مايتعرض له من مواقف فى الحياة عليه ان يختار دائما بين أحد اختيارين . أما القبول بالأمر الواقع والتواؤم معه والكف عن الشكوى منه والمعاناة بسببه ، وإما رفض هذا الأمر الواقع وتغييره إذا كان يملك القدرة على تغييره بغير الندم عليه ولا البكاء على إطلاله .

وفى حالتك هذه فإنك تستطيعين الانفصال إذا أردته لكنك المحتراض الاستمرار وهو من حقك ولا اعتراض عليه ، لكن الاعتراض

هو على ألا تتقبلى نفسيا الأمر الواقع الذى رضيت به فتعذبى نفسك برغبتك فى تدمير الطرف الآخر أو الاساءة إليه واستعادة زوجك كاملا لك ، فتتحول الحياة إلى صراع ومكائد وألاعيب الفائز فيها كالخاسر تماما لأنه خسر وقته وجهده وأعصابه وصفاء نفسه فى تدبيرها وتنفيذها فأفسد حياته قبل أن يفسد حياة ضحيته.

إن التسليم بما حدث هو الخطوة الأولى لمواجهة أصعب المواقف فإما أن تتقبليه نفسيا وعقليا .. وإما أن تتحررى أنت نفسك مما تسمينه « وهم الحب » وتفكى قيده عن ذراعك فتستعيدين القدرة على الحركة والاختيار .

فهل تريدين ذلك حقا .

#### الابتسامة الستاحية

لم أجد غير بابك أقدم منه تجربتي لكل فتاة لعلها تستفيد بها فلقد وجدت نفسي صغرى ٤ بنات نعيش مع أمي . . أما أبي فقد توفاه الله وأنا طفلة في المهد فلم أعرف عنه شيئا سوى أنه ترك لنا ميراثا يكفل لنا الحياة الكريمة .

ولأنى صغرى أخواتى .. فلقد نشأت مدللة ، وشققت طريقى فى التعليم إلى أن تخرجت وتسلمت عملا فى إحدى الهيئات الدولية العاملة فى مصر ، وفى عملى ظللت كاكنت طوال دراستى الفتاة التى يصعب ان يلفت نظرها أى شاب ، وكان عملى يقتضى منى أن اتعامل مع إحدى الهيئات الحكومية .. فتعرفت على شاب فى مثل عمرى بدأ يشد انتباهى إليه بحديثه الشيق العذب فى كل مجالات الحياة ، وبعد ٩ أنتباهى إليه بحديثه الشيق العذب فى كل مجالات الحياة ، وبعد ٩ شهور من تعرفى به فوجئت به يطلب تحديد موعد لمقابلة أسرتى .. فسعدت بذلك سعادة طاغية ، ونقلت رغبته لأسرتى فالتفوا حولى فى مرح وكلهم سعداء بسعادتى .

وطلبت أمى بيانات عن هذا الشاب لتطلب من عمى أن يسأل عنه .. وتعجبت من ذلك ولم أر له داعيا لأن مظهره وأحاديثه يؤكدان

أنه شاب على خلق ومن اسرة طيبة . لكن نتيجة التحريات جاءت العكس تماما ، فرفضت أمى الموافقة عليه وتضامنت معها شقيقاتي وكل أفراد أسرتي ، وخيرتني أمي بين أسرتي وبين الزواج من هذا الشاب الغريب عنا . . فوجدتني اختار هذا الشاب وواجهته بكل المعلومات التي اخفاها عنا وابلغته بعد ذلك أنني قد تجاوزت عن كل ذلك ، وأننى اخترته .. وأنني سأكون زوجته التي حرمت من كل أسرتها لتعيش معه فابتسم ابتسامة ساحرة . . ومرت السنوات ولم استطع حتى الآن أن انساها ولا أن انسى تأثيرها في حياتي وأمسك فتاى بيدى وأكد لى أنه سيعوضني عن فقدى لأسرتي واصدقائي ، فبدأت استعد للزواج وبعت بعض ميراثي عن أبي لأن أمي قبضت يدها عني وأعلنت أنها ستحرمني من ميرا ثها ، واستأجرت بنقودى شقة مناسبة وقمت بتأثيثها كاملة على نفقتي لأن خطيبي لم يكن يملك ملما واحدا يسهم به في التكاليف . . وعشت أياما جميلة وأنا مشغولة باعداد الشقة وشراء الأثاث واعداد الستائر. ولم انتبه كثيرا لخصام أمى لى وغضبها الصامت على رغم وجودى معها في بيت واحد .. ولا إلى تجنب شقيقاًتي لي أرضاء لها وسخطا على تصرفاتي .. فلم يكن في خيالي طوال هذه الأيام المشحونة بالهموم اللذيذة .. سوى زوجي وابتسامته الساحرة وقلبي الذي خفق بالحب له لأول مرة في حياتي .

وانتهيت من اعداد الشقة وتم الزواج وقاطع أهلى زفافى ، كما قاطعوا استعدادى للزواج وزففت إلى زوجى وغردت عصافير السعادة فى عشنا الجميل ومرت الأيام الأولى رطيبة محملة بالحب والسعادة .. وبعد شهر واحد بدأ زوجى يثور ويفقد أعصابه لأتفه سبب ولم يزعجنى ذلك فى البداية .. لكنى انزعجت بشدة حين ثار بعد أيام بسبب تافه فإذا به يسبنى ويسب أسرقى وعائلتى بأفظع السباب ثم اندفع يحطم محتويات الشقة الجميلة ..

ووقفت مذهولة .. وبكيت كما لم أبك من قبل .. ورغم ذلك فحين اعتذر لى بعد ساعات صالحته وغفرت له مافعل .. وأملت ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى .. لكن الهدوء لم يطل أياما قليلة .. وأصبحت هواية زوجى الذى بعت أسرتى من أجله هى أن يثور لأتفه سبب ثم يصفعنى ويركلنى ويضربنى بوحشية .. فإذا ذكرته من بين دموعى بأنى وحيدة ولا أحد لى فى الحياة غيره وأنى هجرت أهلى من أجله .. أجابنى بقسوة بان ذلك هو خير ما فعلت لكى ينفرد بى ويفعل بى مايشاء!

وبعد شهور من زواجنا أحضر زوجي أباه وأمه ليعيشا معنا من الحي الشعبي الذي يعيشان فيه لأنهما لا يطيقان بعده عنهما. فلم أمانع في ذلك .. بل لعلى أملت في أن يسهم وجودهما معنا في حمايتي من اذاه الذي أصبح يتكرر كل يوم تقريبا ولم أمانع أيضا في الاستجابة لطلب زوجي أن استقيل من عملي لأتفرغ لرعايته ورعاية أبويه واستقلت وفقدت راتبي فحاولت تعويضه عن طريق بيع ميراثي عن أبي جزءا فجزءا .. كلما ضاق بي الحال .

ومع كل ذلك لم يسهم وجود أبويه معنا فى حمايتى .. ولم يكف زوجى اذاه عنى كل يوم .. وعرفت من أبويه ان هذه العصبية الهوجاء

هي طابعه منذ طفولته لكنه اخفاه عني بابتسامته وحديثه المنمق . . ثم صعقت حين ضربني مرة فاستغثت بأبيه لينقذني من بين يديه فإذا به يجيء وبدلا من أن يحميني منه ينضم إليه ويحاول هو الآخر ضربي ! في هذه اللحظة فقط ادركت لأول مرة عمق الهوان الذي رضيته لنفسي واستقر الحزن واليأس في أعاتي ، وتصادف بعدها بأيام أن التقيت بإحدى قريباتى فأبلغتني بأن أمي قد انتقلت إلى رحمة الله منذ شهور بعد أن مرضت بالشلل عقب زواجي .. فارتج جسمي كله وصرخت بدون أن أدرى وانهمرت دموعى كالمطر فلم تتمالك قريبتى نفسها وشاركتني البكاء .. وظللت أبكي بلا انقطاع حتى عدت إلى البيت . ومرت الأيام حزينة .. وصورة أمى لا تفارق خيالي .. ودموعي لاتتوقف عن الجريان ، وأعطاني حزني على أمي قوة لم أكن استشعرها فى نفسى من قبل فبدأت لأول مرة بعد عامين من الهوان ارفع صوتى فى وجه زوجي وادافع عن نفسي وأثور لكرامتي وأدميتي اللتين أهدرهما . وتجرأت ذات مرة فطلبت منه الطلاق ففوجئت به يوافق في نفس اللحظة وبلا أي ممانعة .. فتنازلت له عن حقوقي وعن الآثاث .. وعن الشقة نفسها التي استأجرتها باسمي وقمت بتغيير عقدها لصالحه .. وطلقني زوجي ولم ينس ان يودعني ونحن في مكتب المأذون بكلات شامتة قاسية كشفت لى سر موافقته السريعة على الطلاق . . فقد أبلغني أنه طلقني لأنه تأكد من ان أمي قد حرمتني من ميراثها .. ثم قال لى : هيا يابنت الأكابر عودي إلى أهلك ذليلة لتعيشي خادمة عند شقيقاتك بعد ان فقدت كل شيء وتحجرت عيناي .. وضاع صوتى .. فلم أرد

عليه ولم أبك ثم غادرت مكتب المأذون وحزن الدنيا فى داخلى ولا يخفف منه شيء سوى أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنى بعدم الانجاب منه .. لطفا منه وكرما .

وعدت إلى بيت أسرتي ذليلة ومكسورة القلب والكرامة وخالية الوفاض أيضا بعد أن بعت آخر ما بقى من ميراث أبى فإذا بي أجد شقيقاتى وازواجهن وأولادهن يستقبلونني بالدموع والأحضان والقبلات كأنني عائدة من سفر طويل . . وإذا بهم جميعا حولي يخففون عنى آلامي .. ويواسونني .. وتصر شقيقتي الكبرى على آلا تدعني في بيت الأسرة وحيدة وأن تصطحبني لأعيش معها .. وأقمت معها .. وبدأت أضمد جراحي .. وانشغل عن آلامي بالحديث معها ومع أولادها وزوجها وبرؤية صديقات العمر اللاتي انقطعت عنهن... وبعد فترة قصيرة فاجأنى زوج شقيقتي بأنه قد نجح في اعادتي إلى وظيفتي السابقة لكي اشغل نفسي بعمل مفيد ، وعدت للعمل وشكرته كثيرا وبعد أيام أخرى فاجأني مرة أخرى بأن كل ما بعته من ميراث أبي قد اشتراه لى عن طريق وسطاء وأعاد تسجيله باسمى لأنه بخبرته في الحياة قد عرف أن زواجي بهذا الشاب لن يطول وأنني سأعود إلى أسرقي مها طال الوقت .. وحين تساءلت متحيرة .. وكيف لي أن أسدد تمن هذا الميراث .. فاجأتني شقيقتي الكبرى بما لم أتوقعه أو أحلم به وهي أنها قد اتفقت مع شقيقاتي على تجنيب نصيبي من ميراث آمي الذي وزع عليهن .. ليكون لى لأنهن رأين في ذلك حقا ليس لهن .

ولأنه لن تهنأ لهن حياة وأنا محرومة وهن يملكن ما كان يجب أن

أملكه .. ولان زوجها أيضا جزاه الله كل خير قد رفض ان يدخل على بيته وأولاده هذا المال الذى هو من حتى كما قال فتكلمت دموعى نيابة عنى .. ولم أجد ما أقوله .. وازداد همى بحرمانى من مودة أهلى وشقيقاتى خلال هذه التجربة البشعة ..

ولم يمض وقت طويل حتى عرضت على شقيقى وزوجها الزواج من أقرب أصدقائه وهو رجل فاضل بكل معنى الكلمة توفيت زوجته وتركت له صبيا صغيرا .. فقبلت الزواج منه .. وأحببت ابنه كما لوكان ابنى وأكثر.. وتزوجته .. فعرفت معنى آخر للسعادة الزوجية القائمة على الاحترام والرقة والمودة واحترام مشاعر الطرف الآخر.. وبعد عام انجبت ولدا .. فأصبح لى ولدان يتقاسمان قلبى مع ابيهما الذى أنسانى بعطفه وحبه وكرم أخلاقه ما بتى فى روحى من آثار تجربتى القديمة .. بعطفه وجبه وكرم أخلاقه ما بتى فى مراحل الدراسة .. وفى العمر .. وأصبحت وكبر ولداى وتقدما فى مراحل الدراسة .. وفى العمر .. وأصبحت أفخر بهما وبتفوقها العلمى وهما فى مدارج الشباب وحرصت على أن أعلمها درس حياتى وهو ألا يخدعا أبدا فتاة وألا يساعدا أبدا فتاة على الخروج على طاعة أهلها بالكلام المعسول فيهدما سعادة أسرة متحابة كسعادة أسرقى التى هدمتها .. ويدميا قلوب آباء وأمهات كما أدميت أنا

ماقدمت من ذنبى وما أخرت. وأرجوا ان أؤكد لك أنى لا أقصد بكلامى هذا البسطاء الشرفاء وأرجوا ان أؤكد لك أنى لا أقصد بكلامى هذا البسطاء الشرفاء الصادقين مع أنفسهم ومع الآخرين .. وإنما اقصد المخادعين من كل الفئات فهؤلاء هم النوع الردىء من البشر مهاكان مستواهم الاجتماعى

قلب أمى فماتت مريضة حسيرة وقلب عمى \_ رحمها الله \_ وغفرا لى

وهؤلاء هم من أوجه نصيحتى لكل فتاة بأن تحترس منهم .. وبألا تتزوج بعيدا عن موافقة الأهل أبدا ولها فى تجربتى مايغنيها عن كل سؤال .

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لست اذكر من الذى قال صادقا أن كل إنسان فى الوجود مها كان مستوى تعليمه يستطيع أن يؤلف كتابا واحدا على الأقل إذا روى بأمانة وصدق قصة حياته.

وقد ألفت كتابك بالفعل ياسيدتى .. وهو كتاب قيم عشنا معك كل سطوره فرأيناك وأنت فريسة لنقص التجربة وعدم نضج المشاعر والاندفاع العاطني والعناء مع الأهل .. ورأيناك وأنت تدفعين الثمن غاليا من كرامتك وسعادتك ، ثم رأيناك وقد جاء مساء الحياة يحمل معه مصباحه ليعيد إليك الثقة في الخير والبشر والعلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية المثالية .. أنها ثنائية الحياة الأزلية الخير والشر ولقد اسعدتنا صور الخير فيها كما اشقتنا صور الشر والانتهازية البشعة فيها .

ولكل تجربة مريرة في حياتنا ثمن غال ندفعه من دمنا واعصابنا ورصيدنا المتناقص من الأيام.

فإذا كان لى أن أضيف إلى رسالتك شيئا فهو فقط ان الخير والشر لا يرتبطان بالمستويين الأخلاق لا يرتبطان بالمستويين الاجتماعي والمادي للبشر وإنما بالمستويين الأخلاق والديني لهما ولعلك تنبهت أنت لذلك في سطورك الأخيرة من الرسالة .. أما نداؤك الأخير لكل فتاة بألا تخرج على طاعة أهلها .. فهو نداء له قيمته وقد قلت مرارا أنني ضد الزواج الذي يدفع الإنسان ثمنه

بأن يقطع كل ما بينه وبين الأهل تماما فيجد نفسه وحيدا تماما في الحياة مالم يكن موقف الأهل شديد التعسف وبلا سند من منطق أو دين ومثل هذا الموقف عادة لا يجمع الأهل عليه كلهم .. وإنما يكون هناك دائما من يرفضه منهم ومن يتعاطف مع عدالة مطلب الابن أو الفتاة ومن يسهم ولو بعد حين في تذليل معارضهم ومع ذلك فمن الأفضل دائما أن يحصن الإنسان دائما سعادته برضاء الأهل وقبولهم وموافقهم .. وان يبذل غاية جهده في سبيل ذلك وبلا يأس .. ولابد في النهاية أن يمنحوه تأييدهم .. لأنهم لا يبغون في النهاية إلا سعادته .. والحب الحقيقي الصادق ياسيدتي هو الذي يكتشف وجه الحياة والحبيل النقي لكن سوء حظك قد شاء ألا تصادفيه في تجربتك الأولى المريرة وأن تصادفي بدلا منه صيادا للفرص لم يدخل الحب لحظة في حساناته .

فاشكرى اقدارك أنك لم تنجبى منه .. واسعدى بما أوتيت وشكرا لك على رسالتك ..

#### القبيبيلة

اكتب إليك قصتي لعل فيها ما يهدئ خواطر بعض المهمومين.. ويعيد إليهم ثقتهم في أن ينالوا حظهم من السعادة حين يأذن الله فلقد كنت في الثالثة والعشرين من عمري حين تقدم لي شابكنت أراه كل يوم فى ذهابى وعودتى إلى الكلية .. لمدة ثلاث سنوات كاملة بغير أن يبادلني كلمة واحدة رغم ذلك فقد نشأت بيننا علاقة صامتة عميقة ، أحببته من خلالها واحبني .. وتمنيته لنفسي وتمناني .. ثم جاء اليوم الموعود وتقدم لأسرتي يخطبني فكأنى كنت أعرفه وأعرف كل شيء عنه منذ زمن طويل فأعلنت موافقتي عليه من اللحظة الأولى ... واعترض أبي بسبب بسيط هو أنه وحيد تماما . . فأبواه رحلا وهو صغير . . ولا أخوة له ولا أخوات وأقاربه القليلون يعيشون في بلاد متفرقة .. لايعرفون عنه شيئا ولايريد هو أن يعرف عنهم شيئا بعد أن تخلوا عنه صغيرا ورفض أبى زواجي منه قائلا أن الفتاة تحتاج إلى أهل زوجها ولاتستطيع أن تواجه الحياة وحدها .. فأصررت عليه .. وبسبب تمسكى به على غير ارادة أبى أعلن أنه لن يساعدني في زواجي منه ، وكنت قد تخرجت من كليتي وعملت بأحد المكاتب المهنية ، وتخرج

خطيبى وعمل مهندسا ، فتحملنا وحدنا عبء زواجنا ، وتم زفافنا فى شقة صغيرة من غرفتين بلا أثاث تقريبا .. ومع ذلك فلقد كانت جنتى وعش أحلامى .. وواجهنا الحياة المتقشفة لمدة ٨ سنوات حتى استطعنا أن ننتقل إلى شقة أوسع وان نؤثها بأثاث جميل لكنى لم أنجب أطفالا طوال هذه السنوات .. ولم أيأس من التردد على الأطباء حتى واجهونى بالحقيقة المرة وهى أنى لن استطيع الانجاب .

وخلال هذه السنوات كنت ألمح حيرة زوجى . . وهو الذي عاش وحيدا طيلة حياته ويتلهف إلى الأبناء ليعوضوه انعدام الأهل . .

وبعد فترة من التفكير العميق .. طلبت من زوجي الطلاق ليستطيع أن يتزوج ممن تنجب له أولادا ولأتخذ أنا أيضا طريقا آخر في الحياة يعوضني عا أحس به من نقص ، وثار زوجي ثورة عارمة ورفض طلاقي رفضا باتا .. لكني الحمحت عليه واقنعته بعد جهد جهيد بأننا سنكون أصدقاء طوال العمر ، وان من الأفضل أن يتم الطلاق الآن قبل ان يحس هو برغبته في الزواج من أخرى .. وبعد مشاورات طويلة وافق على طلاقي وعدت إلى بيت أسرتي واستمر اهمام كل منا بالآخر على البعد وبعد عام من طلاقنا استشارني في أمر زواجه من أخرى ، عرض على ظروفها فوافقته عليها وتزوجها وبعده بشهور قبلت أنا الزواج من أرمل فاضل عنده ولدان في سن العاشرة والسابعة وتزوجته وافرغت في طفليه كل أمومتي الحبيسة وعوضتها عن حرمانها من أمها ـ وكانت أسعد لحظات حياتي حين سمعت لأول مرة منها كلمة «ماما» ،

وعشت حياتي مع زوجي الفاضل وأبنائي سعيدة .. وسافر مطلقي مع أسرته إلى إحدى الدول العربية وعاش هناك وانجب طفله ومضت سنوات العمر سريعا واجتزت الأربعين من العمر وبلغ ابني الأكبرسن العشرين وابني الأصغر سن السابعة عشرة وفجأة مرض زوجي مرضا خاطفا .. وغادر دنيانا مطمئنا إلى رعايتي لولديه .. وبعد شهور من وفاته أراد أهل زوجي أن يضموا الولدين لهم بحجة أنهم الأولى برعايتهما .. فرفضت ذلك وقاومته بكل السبل .. وقاتلت دفاعا عنهما .. وهما ولداى اللذان ربيتهما بيدى .. ورفض ابناى ذلك بكل اصرار حتى استسلم الأهل وتركوهما لى وواصلت حياتى بين عملي في المكتب وبين رعاية الوالدين اللذين أصبحا شابين أفخر بهما ويتقدمان في دراستهما بكل نجاح وواصلت سنوات العمر ركضها السريع فإذا بزوجي الأول يعود من الخارج ومعه فتاة شابة هي ابنته بعد أن رحلت أمها إلى رحمة الله في الغربة . . منذ عامين . والتقينا مرة أخرى بعد أكثر من ١٨ عاما من انفصالنا .. وإذا بقلبي يخفق للفتاة حين أراها لأول مرة .. واتلهف على احتضانها .. وكل ما في جسمي وعقلي يؤكد لي أنها ابنتي التي كان مقدرا لى أن انجبها من زوجي لوكان الله سبحانه وتعالى قد أراد لى الانجاب ، وإذا الاحساس يتضخم عندى كل يوم حتى انتهيت إلى اقتناع عجيب بأنها ابنتي أنا لكن أباها انجبها من رحم امرأة غيرى لأسباب لا ذنب لى فيها!!

واصبحت هذه الفتاة تقاسم ولدى الآخرين قلبى .. وحين عرض على مطلق أن نعيد شملنا مرة أخرى فوجئت بأبنائى الثلاثة .. نعم

الثلاثة ولداى وبنتي يلحون على في قبول الزواج لنعيش معا تحت سقف واحد .. وتزوجت زوجي مرة أخرى وعشنا نحن الخمسة في بيته وأصبح لى ثلاثة ابناء وزوج .. وأصبح لزوجي قبيلة يرعاها ويسعد بها .. وتوالت المشاهد سريعا فكبرابني الأكبر.. وعمل .. ثم تزوج من ابنتي واقاما معنا في نفس البيت .. وتخرج ابني الأصغر .. وخطبت له فتاة جميلة ابنة جار طيب لنا وشرطي الأول الذي سعدا به هو ان يقيما معنا وان يشاركانا حياتنا .. وبلغت أنا الخمسين .. ومازلت أعمل وارعى أسرتي الكبيرة التي زادت عددا بحفيدى الصغيرى الذي يملأ الدنيا صراخا وأنا اكتب لك هذه الرسالة لأقول لكل رجل وكل امرأة حرما من الابناء ان الخير فيما اختاره الله لها .. وان التعويض النفسي عن الحرمان من الأبناء ممكن جدا بأكثر من وسيلة ، ولأقول لمن حرمته الاقدار من زوجته ولمن حرمتها من زوجها ألا ييأسا من رحمة الله . . فقد يجيء التعويض وتحين السعادة حين يأذن بها خالق الساوات والمهم دائمًا هو أن نرضي بما اختاره لنا الله .. وان نلتمس التعويض والعزاء في وجوه الحياة الكثيرة الصاخبة .. وشكرا .

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: النفوس المحبة الراضية التى تشع حبا وعطاء للآخرين . . تُسعى إليها السعادة . . حتى وان لم تسع هى إليها . . ولم تبذل جهدا لنيلها .

لهذا فلا عجب في أن تجدى العزاء والسلوى عما حرمت منه في هذه القبيلة التي يظللها الحب ويجمع بينها الاخاء.

بل ولاعجب في ان يجتمع شملك مرة أخرى مع زوجك الأول

بعد كل هذه السنوات وفى ظل هذه الظروف الدرامية الغريبة ــ التى ماكنت لأصدقها لولا أننى اعرف جيدا أن الليالى يلدن كل عجيب . . وان الزمن هو اعظم المؤلفين بغير استثناء .

لقد استعرض الفيلسوف الألماني «كانت » شريط حياته قبيل ان يلفظ أنفاسه بلحظات . . ثم ابتسم وقال : هذا . . حسن !

وأفضل ماتقدمه الحياة للإنسان من خير هو ان يكون قادرا على أن يتوقف فى أى لحظة من العمر ليراجع شريط حياته ويرضى عنه ويقول مع الفيلسوف الألمانى : هذا .. حسن !

لكنها جائزة كبرى ياسيدتى لاينالها إلا من طبعت نفوسهم على الرضا وتقبل الحياة بكل ماتحمله إليهم أمواجها .. وعلى القدرة على العطاء .. واستشعار السعادة فى اسعاد الآخرين ولاشك أنك واحدة ماكنت لأصدقها لولا أننى أعرف جيدا أن الليالى يلدن كل عجيب .. المفيدة .

### الشعيرات البيضاء

قرأت رسالة « رحلة القطار » فتساقط دمعى على صفحة الجريدة .. وتمزق قلبى ألما وعطفا على هذا الشاب الصابر المؤمن الذى ظلمه شقيقه وإذاه ودفعتنى هذه الرسالة المؤلمة إلى أن أروى لك وله قصتى مع الحياة ، ليعرف منها كاتب الرسالة ما أردت قوله له .

فأنا ياسيدى رجل .. نشأت فى أسرة بسيطة مكونة من أب عامل باحدى الشركات وأم طيبة و٣ فتيات وولدين أنا أكبرهم وكان بيتنا الذى نشأنا فيه حجرة فى شقة من ٤ حجرات تقيم فى كل منها أسرة بأكملها ، وكان عدد أطفال الشقة ١٨ طفلا يلهو صغارهم فى صالتها .. ويذا كر كبارهم دروسهم وسط ضجيجهم .

ورغم ذلك فقد حصلت على الاعدادية بمجموع كبير يؤهلنى لمواصلة الدراسة الثانوية وكانت أمنيتى أن التحق بالجامعة وكان أبي يعرف عنى ذلك . فقدم لى أوراقى فى المدرسة الثانوية لكن أحد جيراننا الطيبين دعانى إلى غرفته وحدثنى بعطف عن ظروف أبى وضرورة أن اختصر تعليمى لأعاونه فى حمل المسئولية .. فشكرته ، وعدت إلى حجرتى فوجدت ابى يتجنب النظر إلى وهو خجلان فامتلأت نفسى

بالاشفاق عليه .. وتقبلت ظروفى وقدمت أوراقى إلى المدرسة الصناعية وكانت مدرسة عسكرية فحانى زيها الموحد من العرى ورثاثة المنظر ، وبعد عام نجحت شقيقتى فى الاعدادية .. وتكررت معها نفس القصة لكنهاكانت أقوى منى فتمسكت بالتعليم الثانوى واستغاثت بى فاندفعت أؤيدها وأقول إنى سأساهم فى نفقات تعليمها ، وكنت قد بدأت وقتها أعمل فى إحدى الورش بعد المدرسة ، ثم تكررت نفس القصة بحذافيرها أعمل فى إحدى الورش بعد المدرسة ، ثم تكررت نفس القصة بحذافيرها وآخر العنقود كما يقولون .. فقد كان مشاغبا متبرما دائما .. سريع وآخر العنقود كما يقولون .. فقد كان مشاغبا متبرما دائما .. سريع الشكوى ولا يعرف التنازل عن أى مطلب من مطالبه .. فجاءنى بعد الاعدادية وقال لى بطريقته الحاسمة ساتعلم فى الجامعة واتخرج مهندسا .. فتصرف !

فضحكت وتصرفت فعلا وقدمت أوراقه للمدرسة الثانوية .. وكنت قد تخرجت فى المدرسة الصناعية وعملت بإحدى شركات حلوان وأصبحت أصحو فى الخامسة فأذهب للمصنع وأعود إلى الورشة فأعمل حتى المساء .. ومضت عدة سنوات وأحيل أبى إلى المعاش فانخفض مورده وأصبح ما اكسبه هو المورد الأساسى للأسرة .. وفى هذه الفترة كان رفاق الصالة قد كبروا وتفرقوا بين المدارس والمعاهد ومن بيهم كانت نفسى تهفو دائما لفتاة هادئة الطباع حلوة المعاشرة ، ومن بيهم كانت نفسى تهفو دائما لفتاة هادئة الطباع حلوة المعاشرة ، ونشأت بينى وبينها قصة حب شريف لا يعبر عن نفسه غالبا إلا بالعيون وتبادل الاهمام .. وكانت تواصل دراستها الجامعية . فلم تتغير ولم تحلم بالارتباط بأحد غيرى فاستقر حبها فى أعاق .

وكنت فى سن الرابعة والعشرين حين جاء من يخطبها .. ففزعت إلى تسألنى ما العمل فحدثت أبى وأمى فى الموضوع .. فوافقانى على خطبتها لكنى احسست أنها يوافقان بلا حاس لكيلا يظلهانى وانهها فى أعهاقها يتمنيان لو آخرت هذا الارتباط حتى تتخرج شقيقاتى ويخف العبء .. ولم يقل لى أحد ذلك لكنى أحسسته فاثقل ضميرى .. وكانت فتاتى تعرف الحال فلم تقس على كثيرا وتفهمت ظروفى وخطبت .. وشاركت فى فرحها بقلب مثقل بالهم . ولم يخف ذلك على أمى فبكت وقالت لى : ظلمناك فى الأول .. وفى الآخر .. ولن يغفر الله لنا .. فأسرعت انفى شبهة أنى حزين لزواج مديحة .. واكدت لها أنى سعيد بمسئولياتى وراض عن نفسى ..

ومضت الأيام بطيئة وصعبة وكانت شقيقاتى أكثر تقديرا لظروفى فلا يطلبن منى شيئا إلا إذا لم يكن منه بد، وأسارع بتلبيته مهاكان، وقد حفرت الحياة بينى وبينهن حبا عميقا فكنت أخاهن وصديقهن ومستشارهن فى كل أمور الحياة .. أما شقيقى المتمرد .. فكان لايعرف الصبر على شيء يريده .. فإذا أراد حذاء جاءنى وقال لى بكبرياء وبلهجة لاتعرف فيها المزاح من الجد: ألم أطلب منك حذاء أول أمس .. أين هو؟ فلا أملك نفسى من الضحك منه ومن ظروفى وأجد نفسى مضطرا «للاعتذار» له عن تأخيرى .. فيتقبل الاعتذار مشكورا! وتنهال عليه أمى بلسانها لأنه لايقدر الظروف .. ولايقدر ما أفعل .. إلخ .. فأمنعها وانفى عنه كل اتهامانها وأقول لها انه الأصغر وقد وجد من يتحمل عنه المسئولية فظن أن هذه هى الحياة الطبيعية فلا

تقسى عليه يا أمى فلكل إنسان ظروفه ولوكان هو مكانى لفعل ما أفعل تلقائيا .. وهكذا مضت حياتنا صعبة ولكن يظللها دائما الحب والتفاهم والتسامح . . حتى كانت جلساتنا معا أمتع من أى شيء آخر يتمناه كل منا . . وبعد إحدى هذه الجلسات الهنيئة مات أبى رحمه الله راضيا عنى وداعيا لى ولكل اخوتى وبعدها بشهور تخرجت أولى شقيقاتي ووفقني الله في تشغيلها عن طريق أحد زبائن الورشة ، وأرادت أن تساهم في مصروف البيت فقلت لها يكفيها أن تلبى مطالبها الشخصية وان تدخر بعض راتبها للزواج ثم تخرجت الثانية والثالثة وعملتا في بعض الأعال المؤقتة ، وتوفى صاحب الورشة الذي عملت معه ١٦ عاما . . ولم يكن له ولد . . فقررت ارملته بيعها بسبب بعض المشاكل مع الضرائب وعرضت على شرائها بمبلغ معقول لكنه لم يكن متوافرا لى فعرضت على دفع أى مبلغ وكتابة شيكات مقسطة بالباق لكي تضمن دخلا مستمرا لعدد من السنين ففعلت وحصلت على اجازة بدون راتب من الشركة وتفرغت للورشة تماما ، ومع ذلك فلم تتحسن أحوالى المادية كثيرا، لأن قسط الورشة كان يلتهم معظم الدخل ومع ذلك فلقد واصلت كفاحي ، وبعد عامين حققت حلم أسرتي بنقلها من الشقة المشتركة إلى شقة مستقلة لأول مرة في تاريخها استعدادا لمن يأتى طالبا أيدى شقيقاتي الثلاث واحتفظت بالغرفة التي شهدت كفاحنا من باب الاحتياط، ولم يمض كثير حتى جاء من يخطب كبرى البنات ثم التي تليها وتم زواجها والحمد لله خلال عام واحد وقمت بواجبي نحوهما قدر المستطاع .. ولم أخف على زوجيهما شيئا

عن حياتنا بل اصطحبتها إلى شقة الكفاح فى زيارة لجيرانى القدامى هناك وعرفتهما بهم .

وبلغت السادسة والثلاثين من عمرى واكتشفت ان شعيرات بيضاء عديدة قد تسللت إلى شعرى .. ففكرت في الزواج وكان قلبي مازال يهفو إلى رفيقة الكفاح القديمة وكنت استقصى أخبارها دائما من أسرتها .. وأسعد بما يسعدها .. واشقى بما يشقيها وكانت معظم اخبارها حزينة لأن الأقدار شاءت لها أن يمرض زوجها بمرض مستعص بعد ثلاثة أو أربعة أعوام من زواجها فتقبلت اقدارها برضا .. ووقفت إلى جانبه باخلاص. وراحت أمى تلح على في الزواج قبل أن يفوتني القطار خاصة ان مسئولياتي قاربت على الانتهاء فقد تخرجت الشقيقات وَالشَّقيق وعملوا جميعا وتزوجت منهن اثنتان .. وكان آخر من عمل شقيقي المشاغب الذي وفقه الله في العمل في هيئة مهمة لا أعرف كيف استطاع العمل بها واستشرت أختى الصغرى في موضوع زواجي فأيدت ذلك بجاس وعرضت على الشقيقة الكبرى إحدى صديقاتها وأثنت على أخلاقها ووداعتها وكان شقيقي الأصغر في الخارج فانتظرته حتى عاد .. وقلت له أنى أريد رأيه في شيء هام ، فإذا به هو أيضا يريدني في شيء هام .. ومادام شيء يخصه فهو بالضرورة أكثر أهمية .. لهذا لم يسألني ماذا أريد وانطلق يروى بطريقته المباشرة أنه يحب زميلة له من أيام الكلية وأنها هي التي سعت لتعيينه بواسطة أبيها في الهيئة وان خطابها كثيرون ولا تستطيع الانتظار حتى يدخر ما يحتاجه لتوفير شقة . . لهذا فهو يريد الزواج والاقامة معنا في الشقة حتى يتسلم شقة النقابة بعد

عدة سنوات .. فانفجرت فيه أمى واختى لكنى كففتها عنه .. وطلبت منه أن يعطينى مهلة للتفكير .. وبعد انصرافه أصرت أمى على الرفض ، أما أنا فقد رحت افكر .. واتساءل لماذا تسبق رغباته رغباتى دائما .. وشغلت نهارى فى الورشة بالتفكير فى الموضوع .. وعدت فى المساء ففتح لى الباب وراح يرقبنى بتحفز وهو يقرض اصابعه كعادته حين يكون عصبيا فقلت له بعد دقيقة : مبروك ياختزير!

فانفجر ضاحكا وهجم على يقبلنى وسط دهشة أمى وأختى وتزوج أخى في شقتنا وجاءت العروس فاستقبلناها أحسن استقبال وعدت مرة أخرى أنام أنا وأمى وأختى في غرفة واحدة لتخلو الشقة لجهاز العروس وأسرتها وضيوفها.

ولم تخل الحياة بالطبع من بعض المشاكل التقليدية والبسيطة بين الأم وزوجة الابن أو بينها وبين شقيقة الزوج .. ولكنى وضعت الأمور في حجمها الطبيعي .. مذكرا أمي وأختى بأننا قد احتملنا من قبل عشرة الأغراب .. فليس أقل من أن نحتمل عشرة من أصبحت من أسرتنا اكراما لشقيقنا .. وتزوجت اختى الأخيرة وانتهت بزواجها آخر مسئولياتى العائلية .. وأصبحت لى ٣ بيوت اذهب لزيارتها فاستقبل فيها بالحب والاحترام واحيانا بالدموع إذا جرنا الحديث إلى غرفة الكفاح ومالاقيناه فيها وكنت اقضى فيها ساعة القيلولة لقربها من الورشة من ومالاقيناه فيها وكنت اقضى فيها ساعة القيلولة لقربها من الورشة من يسلم شقيق شقته ويرحل بزوجته بسلام واحترت ماذا أفعل ! .. وكيف اتركها وحدها في الشقة المشتركة .. وحاولت اثناءها فاصرت وادركت

أنا الموقف فقررت أن أقيم معها إلى أن يخلى شقيقي الشقة .. وابلغت أخيى بذلك فجاء مسرعا وحاول استرضاء أمي فاقنعته بأنها مستريحة هكذا وليست غاضبة من أحد .. واكدت أنا أيضا له ذلك لكني طالبته من باب الوفاء بحقوق الأم أن يصطحب زوجته معه فى الزيارة القادمة لتسترضيها بكلمتين وينتهى الموضوع .. من الناحية النفسية ويستمر الحال على ماهو عليه فهز رأسه وسكت ، ومرت أيام ولم تأت زوجته ، وسألته مرة أخرى فوعد ، وسألته مرة ثالثة وكنا فى الغرفة القديمة ففوجئت به يقول لى أنه لايريد احضار زوجته إلى الشقة المشتركة لكيلا تراها وترى جيراننا القدامي فتتعال عليه أو تعيره بهم ، وأحسست بألم شديد يشق صدرى . . ولم أشعر بنفسي إلا ويدى ترتفع وتصفع شقيقي الوحيد لأول مرة في حياتي .. ففوجئ مفاجأة قاسية واندفع يردد في عصبية : تضربني .. أنت تضربني ، ووجدت نفسي انفجر نعم أضربك وأكسر رأسك أيضا .. من تظن نفسك .. إلخ ، وانتهى الموقف الغريب فهدأت وأحسست بالندم لأنى صفعت شقيقي وهو رجل وزوج وعلى وشك أن يصبح أبا . . فبكيت طويلا بعد انصرافه ولم يخفف من حزنى قول أمى وجيرانى لى أننى أبوه وان من حتى أن أؤدبه .. وانني صبور معه أكثر مما يجب .. ونمت ليلة من اتعس الليالي .. وفي اليوم التالي كنت معكر المزاج في الورشة طوال النهار .. ولم اطق صبرا على ذلك فغيرت ملابسي وتوجهت إلى الشقة الجديدة واستقبلتني زوجته بترحاب واحترام رغم علمها بما حدث وكانت دائما تعاملني معاملة طيبة وانتظرته إلى أن جاء ونهضت لأصافحه واقبله واعتذر له لكنه تجافى عنى وتجاهلنى ودخل غرفة النوم وأغلق بابها وراءه .. وشعرت بالخجل فانصرفت .. وعشت أياما مكتئبا .. وشكوت لشقيقاتى فلمنه لكنه رفض أن يزورنى فى الورشة أو فى الغرفة .. وعز على أنا أن أكرر التجربة واذهب إليه فيعرضنى للمهانة مرة أخرى ..

وبدأت ألومه بيني وبين نفسي . . أليس لي عنده أي رصيد من المودة والرحمة يجعله يصفح عن خطأ وإحد ارتكبته في حقه ! وكيف نتخاصم ونحن شقيقان .. وليس لأحدنا سوى الآخر .. ثم لماذا لايتنازل مرة واحدة ويصالحني وأنا لا أحتمل خصامه ولا خصام أي من شقيقاتي وخاصمته كبرى الشقيقات تأييدا لي فزرتها ولمتها على ذلك وقلت لها أنه بين الأخوة ليست هناك محاور ولم اتركها إلا وهي تستعد لزيارته ومرت أسابيع واقترب موعد ولادة زوجته فترقبت الأخبار لأؤدى واجبى معها .. حتى جاء يوم كنت أعمل في اصلاح سيارة ومشغولًا بها حين رفعت رأسي فجأة فوجدت شقيقي قادما يقترب من الورشة وهو متجهم فانخلع قلبى وتوقفت عن العمل ورحت أرقبه خائفا إلى أن أصبح أمامي تماما ووقف صامتا دقيقة مرت على كأنها سنة .. ثم قال فجأة بنفس الطريقة الحاسمة التلغرافية : فلانة (أي زوجته) انجبت ولدا .. وسميته باسمك ثم استدار وانصرف ! واستوعبت المفاجأة بعد لحظات فصرخت بأعلى صوتى : استني ! ثم هرولت إليه بكل شوق العمر واحتضنته وقبلته وعدت به للورشة وأنا اقفز فوق الأرض من الفرح .. واحضرت صندوقا من المياه الغازية أمرت الصبى بتوزيعه على المارة احتفالا بأول ولد سيجعل منى على .. وجلجلت ضحكاتى فى الحارة معبرة عن سعادتى ، ونهضت فاصطحبته معى إلى البيت واصطحبت أمى واشتريت هدية كبيرة وذهبت معه إلى المستشفى .. وقبلت ابنه سعيدا ، وهو يقول لى : هاقد انجبت لك ولدا لتضربه بدلا منى .. فقلت له : توبة بعد الآن معك أو مع غيرك!

وعاد الوئام بيني وبين شقيقي الوحيد وسعدت أسرتنا المكافحة بذلك وجاء شهر رمضان هذا العام ونحن على أسعد حال .. وقد افطرنا جميعا أول لياليه شقيقاتي وازواجهن في غرفتنا المتواضعة ومعنا زوجة شقيقي التي احبت المكان والجيران ولامت زوجها لأنه أساء بها الظن وهي من تحبه منذ كانت في السنة الثانية بالجامعة . . وقد بلغت الآن التاسعة والثلاثين .. ولم اتزوج بعد .. ومازلت اسدد اقساط الورشة التي ستنتهي خلال عام .. ومازلت أقيم في الغرفة القديمة في انتظار أن يحصل شقيقي على شقته .. وسيحصل عليها بعد ٨ شهور وحتى لو تأخرت عن ذلك فماذا سيحدث! سنعيش كما عشنا.. وسانتظر فرصة ثانية وربما تحسنت الأحوال واستطعت شراء شقة أخرى وتنازلت له عنها نهائيا .. لكن ذلك لن يحدث أن شاء الله لأنه سيأخذ الشقة قريبا أما أنا فان القطار لم يفتني كما تقول لى أمي ، وهي تمسك بالشعيرات البيضاء في جانب رأسي .. فلقد عقدت قراني منذ شهر على « مديحة » التي حال الفقر دون الجمع بيننا منذ ١٤ سنة ، بعد ان عادت إلى قواعدها سالمة عقب وفاة زوجها رحمه الله منذ ٣ سنوات . . وهكذا تقسم الحياة الأنصبة بين الناس .. فيأخذ هذا شيئا .. ويحرم هذا مز شيء آخر .. لكن لاشيء في الدنيا أكبر من أن تعيش وتتحرك وسط من تحبهم ويحبونك الحب الصافي الذي بلا غرض .. وليس هناك أحو من أخوتك وأسرتك بهذا الحب .. لأنهم من لحمك ودمك .. ولو احببتهم لاحبت كل الناس وقد أردت برسالتي هذه أن أقول لكاتب رسالة «رحلة القطار» ان هناك أشياء كثيرة يجب ألا يضحي به الإنسان ابدا حتى ولو خسر الدنيا وما فيها وبعد ذلك أقول له اعانك الله على فقد شقيقك الوحيد .

ولكاتب هذه الرسالة أقول: سئل أديب كبير عن تعريفه للأدب العظيم فقال انه الأدب الذى تخرج من قراءته وأنت أكثر طيبة واكثر نبلا!. وأنه الأدب الذى تحس بعد أن تنتهى منه بأنك قد صرت إنسانا أفضل وبأن رغبتك فى أن تكون أكثر عطفا وإنسانية وتفها فى علاقاتك مع الآخرين وقد ازدادت كثيرا عنها قبل أن تقرأه!

إن رسالتك هذه ياصديقي العزيز تندرج تحت هذا النوع من أنواع الأدب الذي يجعل الإنسان أكثر نبلا بعد قراءته .. أنها تعكس فها راقيا للحياة وللقيم الصحيحة الأولى بالرعاية والحفاظ عليها وبعدم التضحية بها مهاكانت الأسباب والمبررات . فبمثل هذه القيم تكون الحياة حياة كما أرادها لنا الخالق وبغيرها لاتكون سوى فرع من فروع البورصة لاقيمة لشيء فيه إلا بالمال وحده!

إننى لن أطيل فى ردى على رسالتك .. لأنها لا تدع زيادة لستزيد .. لكنى سأقول لك فقط أنك قد جعلتنا نحب شقيقك

المشاكس مثلا نحبك ونحب أسرتك وجعلتنا نحب الحياة والصفاء بين الأخوة والأشقاء وكل الأشياء الجميلة فى الحياة .. وحتى حين اخطأت بصفع شقيقك فلقد كانت دوافعك للخطأ دوافع نبيلة وشريفة لأنك صفعته انتصارا لحق أمك ولقيم الأصالة ورفض الادعاء والتكبر وشتان ما بين دوافعك لهذه الصفعة وبين دوافع الآخر سامحه الله حين صفع شقيقه الذليل المنكسر فى رحلة القطار .

إن بعض الناس قادرون على العطاء وعلى التماس الاعذار للآخرين والتعامل مع الجانب الطيب فيهم وأنت منهم لهذا فانى أقول لك ان شعيراتك البيضاء ليست انعكاسا لمر السنين وإنما هي انعكاس لبياض سريرتك الناصعة البياض .. ومن كان كذلك قد يبيض شعره أحيانا لكنه يطالع الدنيا دائما شابا محبا للحياة والخير والبشر حتى نهاية العمر . فهنيثا لك سلامك النفسي وحكمتك الفطرية وقدرتك على العطاء والتضحية والايثار .. ولك كل احترامي ومودتي .

# الحقيبة النزرقاء

أنا ياسيدى سيدة فى الثانية والثلاثين من عمرى .. نشأت فى أسرة طيبة متدينة .. فرعيت الله فى كل تصرفاتى ولم اسمح لنفسى بارتكاب معصية وواصلت دراستى بتفوق حتى التحقت بالجامعة وتقدمت فى دراستى حتى بلغت السنة الثالثة بغير أن تتجاوز علاقتى بزملائى حدود الزمالة المتحفظة إلى أن اقترب منى زميل يكبرنى بسنة ويدرس معى فى نفس الصف بعد حوار صامت طويل استمر بيننا أكثر من عام وتصارحنا بمشاعرنا وبعد فترة قصيرة طلب أن يزورنى فى بيتى فمهدت له الطريق والتنى بأبى وطلب يدى منه وصارحه بأنه لايملك أية امكانات للزواج وانه سيكافح ليبنى عشه من الصفر. وصارحه أبى بدوره بانه موظف وان غاية مايستطيع ان يقدمه لى هو مبلغ محدود سيحصل عليه باستبدال جزء من معاشه . وان علينا ان نبنى عشنا بكفاحنا معا وتمت بالخطبة فى حفل عائلى بسيط ..

وتركز أملنا فى الحصول على البكالوريوس بتفوق عسى ان نجد فرصة العمل كمعيدين بنفس كليتنا .. وكافحنا كفاح الأبطال فى السنة الأخيرة من الكلية حتى صرت كالشبح من قلة النوم وكثرة الاجهاد وهزل خطيبي وبدأ شاحباكالخيال .. وتقدمنا للامتحان ونجحنا بتقدير عال لكنه للأسف لم يكن كافيا لكي ييسر لنا العمل كمعيدين .. فقد كان هناك من سبقنا في الترتيب بفضل الدروس الخصوصية وتوافر المكانات الحياة .

وبدأنا رحلة البحث عن العمل في مجال تخصصنا ففوجئنا بالأبواب المسدودة في وجه من لاسند له في الحياة ولا واسطة ودخلنا عشرات المسابقات بلا طائل فقررت أن التي شهادتي وراء ظهري وان أعمل أي عمل فتعلمت الآلة الكاتبة والتلكس وعملت لفترة كجليسة أطفال عن طريق اعلانات الصحف ورقت لحالى الأم بعد ٦ شهور من عملي معها وبعد ان لمست ظروفي فأوصت بي زوجها الذي عينني في الهيئة التي يعمل بها كسكرتيرة لأحد المديرين بعقد مؤقت ثم تم تشيتي بعد فترة .. ولم ينجح خطيبي في العثور على عمل ، فعمل سائقا لتاكسي يملكه جار لهم علمه القيادة وساعده في استخراج الرخصة .. واتفق معه على أن يعمل عليه طوال الليل مقابل ربع الإيراد ثم يسلمه السيارة في الثامنة صباحاً ولم انزعج لذلك وانكنت قد اشفقت عليه من السهر حتى الصباح كل ليلة .. واستراح هو كثيرا إلى تشجيعي له فراح يعمل بكل همة .. ويعطيني معظم مايكسبه لكي نبدأ به حياتنا ولم يرحم نفسه فكان يعمل من السادسة مساء حتى منتصف الليل في محل لبيع الساندوتشات قبل ان يتسلم سيارة الأجرة .. وبعد عام طويل من هذا العناء طلب ان نتزوج واعترض أبي لأنه لم يوفر الشقة بعد ، لكني رجوته أن يوافق لأن خطبتنا قد طالت واكدت له أنى سأعيش معه فى

أي مكان ، وتزوجنا وامضينا ليالينا الأولى في فندق متواضع .. ثم عجزنا عن احيال تكاليفه فأصبحنا نتناوب الاقامة في بيت اسرتي وبيت أسرته .. ثم اتسعت الدائرة فأصبحنا نتنقل بين شقق أخوتى واخوته وكلما لمحنا أي بادرة للضيق بنا .. سارعنا بالعودة للفندق المتواضع .. مع أن أحدا لم يضق بنا فعلا .. لكننا كنا نبالغ في مراعاة أحاسيس من يستضفوننا فأشارك في أعمال البيت .. وفي تنظيف الشقة .. وفى تحمل كل الأعباء وكان زوجي آية في الحساسية والعرفان لكل من استضافنا .. واصبحت الحقيبة الزرقاء التي تضم ملابسنا نادرة نتندر بها فنقول إننا نسكن فيها وإن « عنوإننا » عليها وأخيرا نجحنا في العثور على شقة مفروشة صغيرة بإيجار محتمل ومع رثاثة العثور على شقة مفروشة صغيرة بإيجار محتمل ومع رثاثة أثاثها وسوء حالتها وقذارتها فقد فرحنا بها كثيرا . . وصنعت لها بيدى ستائر رخيصة لأجملها بها وقمنا نحن الاثنين بطلاء جدرانها المتساقطة بطلاء جميل فأصبح لى بيت أعيش فيه مع شريك عمرى وعشنا في هذه الشقة شهورا وكل فترة يرفع صاحبها الإيجار حتى عجزنا عن احتماله فانتقلنا إلى شقة ثانية وثالثة ورابعة ومعنا دائما الحقيبة التي نعتبرها عش الزوجية!

وحاولت أن أجد لزوجى عملا فى الشركة التى أعمل بها ففشلت ولم اترك عميلا يتعامل مع الشركة يمكن ان تكون لديه فرصة عمل بغير ان ارجوه بشأن زوجى .. وكنت فى البداية اخنى هذا الأمر عنه لكيلا اجرح مشاعره .. لكنى صارحته به حين لمست من بعض من رجوتهم تشغيله تصرفات لم ترحنى .. فاستشرته فى ذلك فثار ثورة عارمة وطلب

منى ألا أرجو احدا بشأنه حتى لا افتح على نفسى أبوابا للمشاكل .. وخاصمنى عدة أيام .. لم اذق فيها طعم الراحة .. ثم صفا لى ورجانى بهدوء ألا اضع نفسى فى هذا الموقف مرة أخرى لأنه يمس رجولته ويعرضنى للمتاعب فوعدته بذلك .

لكن هذا الحادث لم يمر عليه بسهولة فبعد أيام أبلغني أنه سيسافر وحده إلى الخارج ليبحث عن عمل بشهادته ..

ورفض توسلاتي له بألا يسافر بعد ان اقترب أمل عثوره على عمل عن طريق القوى العاملة .. وبعد أسابيع سافر بالفعل وودعته وأنا حزينة واخليت الشقة المفروشة اسفة .. وعدت بالحقيبة إلى بيت أبي ، ويدأت رسائله تصل إلى تصف معاناته في البحث عن عمل.. واضطراره لأن يعمل في بعض الأحيان سائقا لسيارة أجرة لكي يجد مايسد به رمقه . . وعن اقامته ضيفا على أربعة من معارفه يسكنون غرفة ضيقة وبعد ٣ شهور عصيبة نجح في الحصول على عمل ملائم .. وبدأت حياته تعرف بعض الراحة .. وبدأت رسائله تتخفف من آلامه . . وبدأ يرسل لنا مبلغا من مرتبه كل شهر ولم انس السيدة الكريمة التي ساعدتني في الحصول على عمل فداومت على الاتصال بها وشكرها .. وكثيرا ماعرضت عليها خدماتي بلا مقابل فكانت تعتذر شاكرة وبعد عام ونصف عام عاد زوجي في اجازة لأول مرة فاستقبلته بشوق الدنيا كله ومضت الأسابيع الثلاثة كلمح البصر وبعد عام آخر جاء ومعه ما نستطيع أن نستأجر به شقة فأجرنا شقة مناسبة وترك لى بعض النقود لأبدأ تأثيثها فشغلت نفسي بتأثيثها ووضعت فيهاكل ماتبتي لى من

مرتبى وأصبحت لنا شقة نحس فيها بالأمان ولا نتوقع أن يطالبنا صاحبها باخلائها في أي لحظة وانتظم حبيبي في ارسال المبلغ الشهري لاستكمال الشقة ومواجهة نفقات الحياة فكنت ادخر حوالي نصفه في البنك لكي يجد زوجي بعد عودته مايبدأ به مشروعا صغيرا يغنيه عن الوظيفة .. وجاء يوم رأيت فيه أن ماتوافر لنا يكفي لبدء هذا المشروع فطالبته بالعودة للاستقرار معي خاصة بعد ان انجبت طفلين « توءم » .. لكنه رأى أن الوقت لم يحن بعد . . وواصل البقاء هناك والعودة كل سنة لمدة شهر . . واستضافتنا عنده شهرين كل سنة حتى مضت ٧ سنوات كاملة قبل ان يستجيب لالحاحي بالعودة لكي يلتئم شملنا بعد ان حقق الله لنا كل مانريد . . فعاد ياسيدى . . لكنه عاد شخصا آخر غير الذي عرفته واحببته فقد عاد مكتئبا .. عابسا حزينا .. فاتش فيه عن حبيبي القديم فلا أجده ولا أجد روحه المتفائلة العالية ولا فرحته الطفولية بطفليه وبي وقدرت أنها أثار الغربة الطويلة .. التي قد تستغرق وقتا قبل ان يعود للاندماج في حياتنا كما كان وانتظرت لكن كل يوم يمضى يزيدني احساسا بأن شيئا جوهريا في روحه قد تغير.. ماهو.. ولماذا ؟! لا أعرف وحاولت أن ادخل البهجة إلى قلبه فقدمت له كشف الحساب الذي يتضمن المبلغ الذي ادخرته له ليستعين به إلى جانب مدخراته في بدء مشروع في مجال تخصصه .. فلم يبتهج .. وفاجأني بفتوره وبقوله لى أنه قد نسى كل شيء عن تخصصه ولا يجد في نفسه الرغبة في العمل فيه مرة أخرى .. ولا في أي عمل في الوقت الحالي. ولم اثقل عليه لتأكدى من أنه لا يحتمل البقاء بلا عمل .. لكنه امضى عدة أسابيع

لايفعل أى شيء ويجلس معظم أوقات النهار في البيت صامتا مكتئبا واضبطه في بعض الأحيان وهو يرنو إلى في حزن فإذا تنبهت إليه حول نظراته عنى وجن جنوني .. وحاصرته بالأسئلة وبكيت طويلا بين يديه وأنا أحاول أن أعرف ماذا به .. واتهمته بأنه لم يعد يحبني وبأنه قد تحول بمشاعره عنى إلى أخرى .. فيتحمل ثورتي في هدوء شديد وينني عن نفسه الاتهامات ثم يمسك يدى بحنان ويغرق في صمته وكلما سألته متى سيبدأ العمل يجيبني بأنه يحتاج إلى فترة راحة طويلة قبل أن يواصل الكفاح مرة أخرى ، لكن فترة الراحة طالت أسابيع أخرى وكلما فاتحته في الأمر تهرب من الحديث .. وضاق به .. أو تشاغل بمداعبة الطفلين وهو عابس!

فاتركه لنفسه وادعوالله فى صلاتى ان يفرج الله كربه الذى لا أعرفه ثم نفد صبرى فانهرت وبكيت حتى جفت دموعى .. وهددته بأنى ساطعن نفسى بسكين المطبخ ان لم يفتح لى قلبه ويصارحنى بسر فتوره وفقده للحاس وصمته الحزين فقال لى بهدوء : إذن فاهدئى وسوف اروى لك كل شيء وحكى لى أنه قبل شهور من عودته من الخارج نجح فى الحصول على عمل أفضل فى هيئة رسمية وقرر أن يعمل بها عامين الحصول على عمل أفضل فى هيئة رسمية وقرر أن يعمل بها عامين الطبى فإذا بالهيئة ترفض تعيينه بعده .. وإذا بطبيبها الهندى يصدمه بلا رحمة بمفاجأة مؤلة وينصحه بالعودة لبلاده لكى يتلتى فيها علاجا منتظمًا وبأن يعيش بين أسرته حيث يتوافر له أكبر قدر من الراحة !

وأحسست بقلبي يتوقف وأنا أسمع قصته .. وانفجرت دموعي وأنا

اتخيل عذابة .. ومعاناته الصامته وهو جالس بيننا ثم تمالكت نفسى الأسأله عا فعل بشأن العلاج بعد عودته .. فإذا به لم يفعل أى شىء وصرخت من الانفعال فحاول تهدئتي قائلا إنه أراد أن يمضى معى ومع طفليه أكبر وقت ممكن لكى « يشبع » منا قبل أن يبدأ رحلة العذاب التي قد تشغله عنا أو تضطره لدخول المستشفى وانه أراد أن يسرق من الدنيا بضعه أسابيع قبل أن يكفهر جوها علينا جميعا !

فلم أنم ليلتى وفى الصباح اعتذرت عن عدم الذهاب إلى العمل واصطحبته إلى الطبيب وبدأنا الرحلة التى اشفق علينا منها وبعد أيام ثقيلة من الفحوص والاشعات والتحاليل اختليت بالطبيب الكبيرالذى يعالجه ورجوته أن يصارحنى بالحقيقة فقال لى أن حالته ليست ميئوسا منها وأن الأمل كبير فى شفائه .. لكن حالته النفسية فى غاية السوء ولن تساعده على العلاج ونصحنى بعرضه على طبيب نفسى مع استمراره فى العلاج الأساسى ..

وتقدمت بطلب للحصول على إجازة من عملى وتفرغت تماما لشريك عمرى وخضت معه معركة طويلة حتى اقتنع بالذهاب إلى الطبيب النفسى وبعد ثلاث جلسات فقط قال لى الطبيب ان مشكلة زوجى هى أنه يحس بمرارة شديدة لأنه مرض فى الوقت الذى كان يستعد فيه لجنى ثمار كفاحه بعد رحلة المعاناة الطويلة التى خاضها لكى يكون بيته الصغير وأسرته التى يحبها من أعاقه لهذا فهو يحس بعبثية الحياة وعبثية العلاج كأنه يسأل نفسه .. مامعنى الكفاح اذن إذا كنا لانستمتع بجنى ثماره بعد أن شقينا فى الحياة لكى نحقق لأنفسنا السعادة

وتحملنا فى سبيلها العذاب والمعاناة سنوات طوالا وأنهى الطبيب حديثه لى بأن جانبا كبيرا من علاجه النفسى يقع عليه هو ثم على أنا وأن مسئوليتي هي ان أعيد إليه الأمل فى الحياة لكى يتهيأ نفسيا لاحمال المحنة واجتيازها والتزمت بكل ماطالبني به الطبيب النفسى .. وانصرفت إلى رعاية زوجي والتخفيف عنه بكل ذرة فى عقلى وقلبى وجسمى .. حتى لامني هو نفسه عن اهمالى لطفلى .

وعشت أياما عصيبة بين الأمل والخوف .. لكنى لم أشعره أبدا بأنى خائفة من المستقبل .. وأصبح لايرانى إلا باسمة حتى فى أحرج اللحظات وفى أوقات اشتداد الأزمات أما هو فقد أصبح لا يحتمل ابتعادى عنه لحظات ولا تفارق يده يدى حتى وهو مستغرق فى نومه القصير القلق وقد بدأ يستعيد بعض تفاؤله لكنه يبكى أحيانا حين يشتد به الألم فأذوب اشفاقا عليه وهو يعتذر لى عن ضعفه وايلامه لى ! فاهتف من قلبي يارب .. وفى أوقات الصفاء اذكره بأيام الحقيبة الزرقاء التى مازلت احتفظ بها وتنقلاتنا بين بيوت الأهل والأقارب والفنادق والشقق المفروشة .. فيبتسم .. ويسترجع طرائفها ثم يغتم ويسألنى وماذا فعلنا بكفاحنا .. ها نحن نعانى أشد مما كنا نعانى أيام بؤسنا .. فأهون عليه وأؤكد له ثقتى فى الله وفى أن أياما طويلة سعيدة سوف تأتى وسوف نعيشها معا وسوف نستمتع فيها بثار كفاحه وسوف بكبر اطفالنا حولنا وسوف نرى فيهم بهجة الدنيا كلها ..

وبین حین وآخر .. یسأل نفسه : تری هل أغضبت ربی فی شیء بغیر أن ادری .. فعاقبنی فأؤكد له ان حیاته صفحة ناصعة البیاض ..

وان علاقتنا جميعا بالله سبحانه وتعالى على خير مايرام فهو يؤدى فروض دينه .. ويخرج الزكاة منذ توافرت له أول مدخرات فى حياته ويرعى أبويه .. وساعد أخته الصغرى على الزواج حتى استقرت فى بيت زوجها ولم يعد لأبويه أية مسئوليات .. وفى أيام الراحة تهفو نفسه إلى زيارة السيدة نفيسة .. فأعد كمية كبيرة من ارغفة اللحم واستأجر سيارة واساعده على النزول ونذهب معا ونزور نفيسة العلم ونوزع أرغفة اللحم ويوزع الصدقات ويعود راضيا مرضيا .. ويهدأ إلى حين ثم تلح عليه الخواطر الحزينة مرة أخرى .

وهو يتحسن ولكن ببطء شديد .. وطبيبه يؤكد أنه سوف يتحسن اسرع كلما تحسنت حالته النفسية وهو يقرأ لك ياسيدى منذ كان فى غربته وكثيرا ماتناقشنا معا عن بعض قصص اصدقائك المعذبين وعها تفعله أحوال الدنيا بالبشر فهل توجه له كلمة تشد بها أزره وتطلب منه فيها أن يتماسك لكى يساعد أطباءه على علاجه ثم هل تدعو له ربك معى أن يبرثه من آلامة وينهضه من مرضه ليضىء لنا حياتنا من جديد ؟!

ولكاتبة هذه الرسالة وزوجها أقول: للكاتب الفرنسي اناتول فرانس كلمة شهيرة يقول فيها: « يمكن تلخيص تاريخ البشرية كله في هذه الكلمات القليلة . . « يولد الناس . . ويتألمون . . ويرحلون . . » .

وهذا صحيح إلى حدكبير.. لكنه بين ميلاد البشر ورحيلهم قد يصنعون المعجزات .. وإحدى معجزات الإنسان هى قدرته على تحدى الألم وصعوبات الطريق ومقاومتها والانتصار عليها ومركز القيادة فى كل عمليات المقاومة هذه هي روحه لأن روح الإنسان أقوى آلاف المرات من جسمه الضعيف وعظمته تتجلى في قدرته على مغالبة الألم والتمسك بأهداب الأمل في أن يقهره ويتخطاه كما تخطى غيره من صعوبات الحياة .

والألم ياصديقى سر من أسرار الحياة ونسيج اختلط بانسجها منذ هبط آدم إلى الأرض ولم يرق العقل البشرى إلى فهمه أو الاطلاع على حكمته أبدا لكننا نعرف على الأقل ان كل مانلقى من آلام فى حياتنا كالمرض أو فقد الاعزاء وغيرهما من الآلام هو ابتلاء من الله جل شأنه علينا أن نتقبله لأن الايمان الحق يستوجب ان نؤمن بقضاء الله وقدره وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومعنى الحديث الشريف يضىء لنا الطريق هنا حين يقول: «ما من شوكة تصيب المؤمن إلا يكفر الله بها خطاياه أو يرفع بها درجاته».

.. وبعض المتصوفة يقولون .. إن بعض الآلم صورة من صور الرحمة تتنكر فى ثوب الشدة ثم لا يلبث الثوب ان ينكشف وتتجلى رحمة الله بعبدة المؤمن بأوسع معانيها .

وأنت يا صديق كما تروى عنك رفيقة دربك التي انحني لها احتراما واكبارا صفحة بيضاء من غير سوء كافحت ببسالة لتصنع حياتك وتضيء عشك الصغير ورعيت حدود ربك والتزمت بأوامره ونواهيه وبررت بأبويك واديت حقوق الله في مالك فادعو الله أن يرفع بألمك ومرضك درجاتك عنده وبأن يأذن لجسمك بأن يبرأ منه بغير رجعة ان شاء الله .

ويقيني ورجائي ودعائي لك ان شاء الله هو ان ينكشف ثوب الشدة عن رحمة ربك بك لتتجلى عليك آياته ويغسل في بحار رحمته الألهية التي لاشطان لها جسمك وروحك من كل ايلامهما .. وان يهبك من حلو قدره ما يمسح به عنك كل ما أصابك من مره فتعود أيها الفارس القديم إلى منازلة صعوبات الحياة والانتصار عليها كما فعلت دائما طوال السنوات الماضية وكما سوف تفعل في سنواتك القادمة باذن الله .. وعندها سوف تصبح محنة المرض والألم علامة أخرى من علامات الطريق الشاق .. وذكري من ذكريات الكفاح القديم كالحقيبة الزرقاء والشقق المفروشة والعمل ليلاحتي الصباح .. وثق من ان ذلك سوف يحدث بأمر ربك فالحياة في حاجة إلى أمثالك من مصابيح الحير والحب والوفاء والعطاء التي تضيء حياة الآخرين وتجعل للحياة قيمة ومعني .. فانهض يا صديقي البطل وامتط حصانك . . فأمامك الكثير والكثير لكي تحققه لنفسك ولزوجتك ولطفليك ولكل من أحبوك واحببتهم وللحياة فأجمل أيام حياتك لم تأت بعد وسوف تأتى بأسرع مما تظن وسوف تجد الوقت المناسب لكي تجني ثماركفاحك الشريف وتستمتع بما أوتيت .. وتلمس ظلال رحمة ربك الوارفة على حياتك وحياة أسرتك الصغيرة قريباً وقريباً جدا ان شاء الله.

## الغــــزو

أنا سيدة في الخامسة والأربعين من عمري اشغل وظيفة مرموقة .. وتزوجت منذ ۲۲ سنة من زوج عظیم فی کل شیء بالرغم من ان زواجنا قد تم بطريقة تقليدية فلم تسبقه فترة تعارف كافية .. لكن تطلعنا نحن الاثنين إلى السعادة والحياة الهادئة الجميلة قد قرب بيننا فتآلف قلبانا بعد قليل وتحاببنا وتشاركنا فى كل أمور الحياة وتعاهدنا منذ اليوم الأول على أن يكون كل مناكتابا مفتوحا بالنسبة للآخر فلا يخفي عنه شيئًا ولا يحتفظ لنفسه بسر .. واعتدنا دائمًا أن نتبادل الرأى واخيار الحياة اليومية ونستمتع بالحديث معا فى كل شيء وكان من بين ماعرفته بعد زواجی بقلیل ان زوجی کان قبل زواجی منه یحب فتاة أخری ويرغب في الزواج منها لكن ظروف الحياة حالت بينه وبينها فتزوجت هي من آخر ثم تزوجني هو بعد زواجها بسنوات .. ولم يؤثر علمي بذلك على علاقتي به فلقد وجدته دائما زوجا رائعا وقد كافحنا معا وبدأنا حياتنا من الصفر فبنينا عشنا بالكفاح والعرق حتى استقرت حياتنا وأصبح لنا الآن والحمد لله رصيد مادي لا بأس به وكبر أبناؤنا الثلاثة ، وبلغوا مرحلة الجامعة ومضت حياتنا دائمًا هادئة وسعيدة ..

ومنذ ثلاثة أعوام عاد زوجي إلى البيت ذات يوم فروى لي منفعلا بحسن نية كعادتنا في تناول الأخبار . إنه التقي مصادفة بتلك الفتاة التي كان يرغب في الزواج منها في سنوات الشباب ، وأنه عرف منها أنها مازالت متزوجة بنفس الشخص وأنهما تبادلا الأخبار فحدثته عن حياتها وزوجها وابنائها وحدثها عن زوجته وأبنائه وعمله.. ثم انصرف كل منهما إلى حال سبيله ، وتحدثت مع زوجي عما تصنعه الحياة بالبشر قليلا ثم انصرفنا إلى غيره من الموضوعات ولم نعد إلى ذكره مرة أخرى . لكني بعد عدة أسابيع بدأت ألاحظ على زوجي تغييرا جديدا فلقد أصبح كثير الشرود والسرحان ، كما أصبح فجأة عصبيا .. وفي أول مشادة عادية من مشادات الحياة فوجئت به يردد عبارات لم اسمعها منه من قبل من نوع « لقد ضقت بحياتي معك .. سأترك البيت ولن أعود إليه » . . . إلخ ، فذهلت . . وبكيت طويلاً .. وساورنى الشك فها يمكن ان يكون سببا لهذا التغيير المفاجيء . . وأردت أن اقهر وساوسي . . ففعلت مالم يفعله مرة واحدة من قبل منذ تزوجته .. وبحثت في أوراقه سرا عسى ان أجد شيئا يفسر لى سر تغييره . . فإذا بي اعثر على كومة رسائل من تلك السيدة القاها زوجي بلا اعتناء اطمئنانا إلى أني احترم خصوصياته ولا أقلب في أوراقه بغير علمه . . وإذا بي اكتشف بين هذه الرسائل ان ظهور هذه الفتاة أو السيدة لم يكن مجرد سحابة عابرة اثارت الذكرى القديمة .. وإنما هي للأسف سحابة مقيمة ومستمرة وتهدد بأمطار وخيمة على حياتى وسعادتى وعشى الذى بنيته بالكفاح والعرق ، ولم

اتمالك نفسي حين عرفت هذه الحقيقة .. فقد أحسست بالقهر وعرفت أنني أحبه أكثر مماكنت اتصور وكنت أعتقد أنه أيضا يحبني لكل ما بيننا من روابط وحياة مشتركة وكفاح ، فإذا بهذه الرسائل تصدمني بأنى لم أكن شيئا في حياة زوجي وأن تلك السيدة التي ارادها زوجة له منذ أكثر من ٢٥ سنة هي حبه الأول والأخير. ومن شدة احساسي بالضيق والقهر واجهت زوجي بما عرفت فأحس بالخجل ولم يستطع الانكار، ووعدنى بقطع هذه الصلة ابقاء لما بيننا ، لكني لم اكتف بذلك فقد أرسلت لهذه السيدة رسالة أهددها فيها بما تحت يدى من رسائل ان لم ترتدع وتبتعد عن حياتى وبيتى فخشيت فعلا عواقب الأمور وهدأ الحال قليلا. ومضت أسابيع وأنا بين الشك واليقين ثم بدأت استرد طمأنينتي .. وبدأ قلى يصفو لزوجي شيئا فشيئا حتى صفحت عنه وعدت لحبه كماكنت طوال سنوات زواجنا وعادت حياتنا لسيرتها الأولى .. نتبادل الأحاديث بصفاء ونتشارك في الاهتمامات إلى ان وقع في يدى منذ أيام خطاب جديد من نفس السيدة عرفت منه ان الصلة مازالت قائمة وان ما أراه في حياتي من هدوء وسعادة لم يكن إلا سرابا .. فانطويت على شكوكي وأحزاني من جديد ولم اصارح زوجي هذه المرة بما عرفت لكني لم أعد أطيق سماع صوته ولا رؤيته يجلس أو يتحرك أمامي في هدوء وبراءة وكأن شيئا لم يكن .. وكأنه لم يطعني في قلبي مرتين ولم يضع زهرة العمر التي افنيتها في حبه ورعايته ورعاية بيته وابنائه ، فماذا أفعل ياسيدي هل أطلب الطلاق واهجر بيتي بعدكل هذا العمر

وادعه لنزواته أم هل أهدم ببت من ارادت هدم ببتى الذى بنيته بدمى وشبابى طوبة طوبة وقطعة قطعة .. أم هل أشرك ابنائى معى فى همى وقد أصبحوا شبابا يعقلون ويفهمون أم أدعهم فى جهلهم بما يفعل أبوهم لأن الجهل بهذه الأمور أرحم من العلم بها .. وهل لو رجع عا يفعل الآن استطيع أن استعيد ثقتى به كما كنت فى سالف الأيام ؟

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: ولماذا تسلمين بالهزيمة وتنسحبين من المعركة من الجولة الثانية تاركة زوجك وبيتك لمن لم تبذل الدمع والعرق في اقامته وفي اعلاء بنائه بسنوات العمر وزهرة الشباب ؟.. لقد اقمت عشك ومملكتك بالحب والوفاء والتضحية وكل مملكة معرضة للغزو الخارجي في أي مرحلة من الزمن .. وخاصة في سنوات العمر الحرجة الَّتِي يمر بها زوجك الآن ومن واجب كل « ملكة » تجاه نفسها وابنائها أولاً ــ حتى ولوكان القلب ينزف دما من أثر خنجر الغدر ــ وان ترد الغزاة الطامعين عن مملكها وإن تدافع عنها ضدهم بكل سلاح وإن تدحرهم مرة واثنتين وثلاثا . . وأنت قد كسبت أول جولة لكن الضعف البشري سمح بقدوم موجة أخرى من العدوان عليك .. فواصلي الكفاح وردى هذه الموجة الخاثبة كما رددت الأخرى على اعقابها واكسبى زوجك إلى صفك في هذه المعركة .. ولا بأس بأن تغفري له ضعفه مرة أخرى وان تعينيه على اجتياز هذه المرحلة الحرجة بالالتصاق به . . ودرء هذا الخطرعنه .. ومحاولة تعويضه عا يتصور أنه ينقصه وانه يجده لدى الأخرى . . فهو لابحبها كما تتصورين وإنما يحب زهرة عمره وأحلام

شبابه التي تمثلها له هذه السيدة فلقد استطاع ان يحيا ويسعد معك عشرين سنة بغير ان يساوره الحنين إليها ثم ظهرت فجأة في حياته .. فكان ما كان وما يجب أن تتصدى له بالحزم والحكمة. فكررى استراتيجيتك السابقة وواجهى زوجك مرة أخرى مع أشعاره بأنك على استعداد لمساعدته على تخطى هذه الأزمة العابرة التي لا تليق به بوضعه ولا بابنائه .. واعيدى تهديد تلك السيدة لكي ترتدع لكن لاتفكرى في هدم بيتها رحمة بمن لاذنب لهم فى نزواتها وايضا حتى لاتتعقد الأمور ويجد زوجك نفسه مطالبا بتعويضها عا أصابها من خراب وابعدى ابناءك تماما عن هذا الأمر ليس رحمة بهم ولا حفاظا على مثال الأب فى أعينهم فقط وإنما أيضا حفاظا على زوجك نفسه . لأن هتك الأستار يرفع عنه الضغط المعنوى الذى يمثله وجود الأبناء بالنسبة له .. فإذا هتكت الحجاب منذ البداية لم يعد لديه الكثير مما يخشاه من هذا الجانب ، فتمالكي نفسك يا سيدتى وثتى أن ما بينك وبين زوجك لم ينفصم بمثل هذه السهولة .. وإن الأمر ليس سوى سحابة .. وإن كانت سحابة كالحة بطيئة الحركة لكنها مها خيمت فوق الرءوس فهي سحابة تذهب إلى حال سبيلها .. وسوف تستردين سلامك وطمأنينة قلبك .. وسوف يتسع قلبك المحب لنسيانها والصفح عنها لأنك الأصل . . ولأنك الحقيقة .. ولست وهم الشباب ولا أحلام العودة الخيالية إليه .

## الاصتبع الخالية

قرأت رسالة « الجائزة » التي روت فيها سيدة قصتها مع الفشل مرتين في الزواج وكيف غيرت من نفسها وانقصت وزنها ثلاثين كيلو جراما واقلعت عن عاداتها السابقة فنالت احترام مجتمعها ثم جاءت إليها « جائزتها » وتزوجت زواجا موفقا وأصبحت موضع فخر أبويها بعد ان كانت موضع انتقادهما .. وقد تأثرت كثيرا بهذه الرسالة فدفعتني لأن أروى لك قصتي ، فلقد نشأت في أسرة صغيرة ولي شقيق واحد .. ولاحظت في طفولتي أن أبوى يدللاننا لأنهما تزوجا على كبر ، كما لاحظت أنهما يركزان في تربيتنا على أن ننشأ متفوقين دراسيا وان نتعلم المثل والقيم الأخلاقية ، وفعلا كنت دائمًا من المتفوقين ونلت الكثير من حنان أبي وأمى . . وسمعت مرارا من أمى ان أهم شيء في الحياة هو التفوق في الدراسة فركزت كل اهتمامي بها ولم أعط أي اهتمام لمظهري فكنت دائمًا ارتدى «البنطلون» واجمع شعرى الطويل إلى الخلف.. وكان التفوق حليني دائما وكنت مثار غيرة زميلاتي وصديقاتي ويجنبنني فلم تعد لى صديقات . . وظللت كذلك حتى التحقت بكلية الطب . . فاكتشفت فيها ان التفوق ليس نقيضا للاهتمام بالمظهر ولاحتفاظ الفتاة

بشخصيتها كأنثى فقد وجدت فى الكلية من هن أكثر تفوقا ومع ذلك يحس الإنسان حين يراهن أنه أمام فتيات .. فبدأت لأول مرة أحاول الاهتمام بمظهرى وبدأت اسمع لأول مرة فى حياتى كلمات الثناء من الجنس الآخر على جهلى وقد نسيت أن أقول لك اننى جميلة .. لكن أبى وأمى لم يكن يعيران هذا الجانب أى اهتمام .

وفي إحدى حفلات الزفاف تقدم لي شاب يخطبني فسمعت أمي ترفض المبدأ .. وتقول إنني لن اتزوج قبل أن أنهى دراستي ، وتعيد تأكيد رأيها في ان التفوق في الدراسة هو أهم شيء بالنسبة للفتاة ولم اهتم بذلك وان كنت قد لاحظت عكس ذلك في بيوت صديقاتي . فلقد كنت أرى أن هم كل أم فيها هو ان تزوج ابنتها وتوجه جهدها وعلاقاتها الاجتماعية لهذا الهدف ومضت سنوات الدراسة عادية حتى توفى أبي فجأة وأنا أؤدى امتحانات السنة الثالثة .. فصدمت صدمة قوية وأكملت امتحاناتي وأنا ارتدى السواد وساعدتني أمي كثيرا على تخطى هذه المحنة .. ثم اشتد المرض على أمى وأحسست بدنو أجلها فبدأت تصرح لى بأنها تتمنى ان ترانى فى بيت الزوجية قبل أن تموت . . وكنت اسمع منها هذا الحديث لأول مرة في حياتي فسعدت به سعادة بالغة .. وحين تقدم لى عريس بعد ذلك بأسابيع رحبت به أمى وقرأنا الفاتحة .. لكني اكتشفت قبل موعد الخطبة بيوم واحد أنه قد سبق له الزواج وله طفلة .. ولم تهتم أمى بهذه الحقيقة كثيرا .. وأدركت أزمتها كأم مريضة تريد أن تطمئن على ابنتها بأى شكل لكني اصررت على رفضه وايدني شقيقي في ذلك .. وبعد ذلك بثلاثة شهور تقدم لي شاب

آخر ووافقت عليه . . ثم ساءت حالة أمي الصحية ورحلت عن الدنيا ووجدت نفسي وحيدة مع شقيقي . . وكثرت تدخلات الأهل في حياتنا ووجدت كثيرين يقولون لى ان خطيبي ليس مناسبا لى .. وتأثرت بأحاديثهم وفسخنا الخطبة ومرعام دراسي آخر وتخرج أخى الذى يكبرنى بسنة واحدة ويسبقني في نفس الكلية بعام دراسي وبدأ يستعد للزواج وفي هذه الأثناء تقدم لي شاب ثالث كان زميلا لي بالكلية ووافقت عليه بيني وبين نفسي « مؤقتا » حتى لا أحضر حفل زفاف أخي واصبعي خالية من الدبلة .. لأني لا أريد أن أرى نظرة اشفاق في عين أحد .. وحضرت زفاف أخى ومعى خطيبي .. وأذعت في هذا الحفل ان زفافي قريب جدا .. لكني بعد أسبوع واحد من هذا الحفل كنت قد فسخت هذه الخطبة وعشت حياتي وحيدة في شقة الأسرة التي شهدت طفولتي السعيدة .. ولحظات وداع الأبوين المريرة وانجب أخى طفلا وأنا مازلت في وحدتي مصرة على عدم الاقدام على أي تجربة ارتباط أو زواج لأن الفشل يجيء من جانبي دائما .. لكن الضغط على ازداد ان اتزوج وتقدم لى عريس بدا أنه مناسب لى فوافقت عليه واشترط الجميع على بأن اعقد القران بدلا من الاكتفاء بالخطبة حتى اتريث طويلا قبل ان أفكر في فض الارتباط وتم عقد القران لكني سرعان ما اكتشفت أنه سطحى جدا وسلبى جدا وشخصيته ضعيفة جدا ولايعتمد عليه فانفصلت عنه بعد ٤ شهور من القران وقبل الزفاف وهاأنذا الآن أعيش وحيدة بعد حياة مليئة بالفشل والاحباط على المستوى الشخصي أعمل في الفترة الصباحية والفترة المسائية وحتى في

يوم الجمعة ومازال يتقدم لى البعض لأنى والحمد لله طيبة وناجحة .. ولازال عمرى ٢٦ عاما وجميلة وشيقة الحديث ويعتمد على لكنى أشعر بالطمع من جانب من يتقدم لى لأنه لابد قد سأل عنى وعرف أنى ميسورة الحال وعندى شقة وسيارة .. فاصدمه بالرفض .. ولاتسلنى بعد ذلك أين أقاربي فالحياة قد شغلت الجميع .. لكنى أرجوك أن توجه نداء إلى كل أب وأم أن يكون اهتامها الأول فى الحياة هو ان يزوجا بناتها وان يغرسا فيهن حب الزواج وحب الزوج وحب الأولاد لأن مآل كل فتاة مها تفوقت هو الزواج وأنا شخصيا كنت اتمنى لو لم أكن طبيبة ناجحة وان أكون زوجة راضية بما قسمه الله لى .. لكن مشكلتى هى اننى ربيت على غير هذا الأساس فلم اعرف كيف اتعامل مع الحياة .. وكلما فكرت فى مشروع ارتباط أحسست بشىء ثقيل يخيم على صدرى وأشعر بالرغبة فى الهروب منه .. ولقد عرفت الآن أن الزواج هو أهم شيء فى الحياة لكنى حين ادركت ذلك كان قد فات الأوان .

ولكاتبة هذه الرسالة أقول: لم يسئ إليك أبواك بغرس حب التفوق الدراسي فيك بل احسنا إليك به لكن آثار هذا التفوق على شخصيتك أنت هي المشكلة ذلك ان آفة بعض المتفوقين دراسيا هي الغرور واعتقادهم الباطني بأنهم يستحقون دائما جوائز الحياة كا استحقوا من قبل المقدمة في سباق الدراسة والمشكلة هي أن اختبار الحياة اشد صعوبة من اختبارات الدراسة ووسائل النجاح فيه مختلفة المحياة الله مقدمتها ألا تكون مطالب الإنسان من الحياة مغاليا فيها وألا

يكون احساسه بالتميز على الآخرين عاليا وان يكون على استعداد لأن يعترف للآخرين بمزاياهم فلا ينظر إليهم من عل ولايرى الجميع سطحيين وتافهين ولايعتمد عليهم .. وايضا ان يكون على استعداد لأن يرى الجوانب الخيرة في الآخرين فلا يتصور دائمًا أنهم طامعون فيه أو راغبون في افتراسه .. لأن هذا الاحساس نفسه انعكاس للمغالاة في تقدير الذات . . فتخلصي من مغالاتك في تقديرك لنفسك والإيمان بمزاياها .. تتفتح أمامك أبواب التواصل مع الدنيا ويطرق باب قلبك من يستحقك ومن تستحقينه ولن يتحقق ذلك إلا إذا تخلصت أيضا \_ وعفوا لهذا التعبير من أنانيتك التي سوغت لك من قبل ان تقبلي خطبة إنسان لمجرد ألا تظهر أصبعك خالية من دبلة الخطبة في حفل زفاف شقيقك ، فظلمت بذلك إنسانا لم يرد بك إلا خيرا ولحسابات خاصة بك أنت لادخل له فيها . . وما هكذا يتصرف من يستهدون في حياتهم بروح العدل. وما هكذا يلوم الإنسان أبويه على خير اراداه له .. فحوله هو بتصرفه وجرأته على اتخاذ القرار المتسرع إلى شريدفع تمنه ومع كل ذلك فلم يفت الأوان بعد لتصحيح الأخطاء ولتكن بدايتك للتواءم مع الحياة هو ان تعرف ان سباق الدراسة قد انتهى .. وانك الآن في مواجهة اختبار جديد يتطلب من المرء أن يكون أكثر تواضعا واكثر انصافا للآخرين . . واكثر فها لهم . فان تسلحت للاختبار بهذا الفهم الجديد اجتزته بنجاح وجاءت إليك جوائز الحياة تسعى أما نداؤك الأخير فله أهميته وهو يذكرنا دائمًا بفضيلة الاعتدال في تحديد الأولويات والأهداف التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان 747 فالتفوق فى الدراسة غاية مشروعة وقيمة كبرى بغير شك لكنه لا يجوز له أن يلغى إعداد الفتاة نفسيا واجتماعيا للزواج الذى تستقيم به طبيعة الحياة .

### البـــدىـــل

أنا ياسيدى شاب من أسرة مكافحة .. كافح أبى لكي يحقق لنا مستوى أفضل من الحياة وكنت أصغر اخوتى فالتحقت بإحدى الكليات المرموقة اسما واقمت في القاهرة وواصلت تفوقي الدراسي إلى أن وصلت إلى السنة الثالثة الجامعية ثم فوجئت ذات يوم بشقيقي الذي يكبرني مباشرة يأتي إلى في مسكني ذات صباح مستقلا سيارة أجرة من بلدتنا .. ويطلب مني العودة معه في نفس السيارة لأن أبي متعب يعض الشيء ويريد أن يراني فانقبض صدري على الفور واستشعرت من حضوره بسيارة أجرة تنتظره حتى يعود خطورة الأمر .. وظللت طوال الطريق ارتجف وتتلاحق انفاسي إلى أن وصلنا بعد أطول رحلة في حياتي إلى البلدة .. ففوجئت بأخي يخبرني فجأة ونحن نقترب من البيت بأن شقيقنا الأكبر قد رحل عن حياتنا في حادث أليم ..! فاهتزكياني كله .. وانفجرت دموعي .. وقفزت صورة شقيقي الأكبر إلى مخيلتي فلم أعد أرى غيرها . . واعتصرني الحزن على شقيقي الذي كان لي أبا وأخا .. والذي عاش صباه مغتربا سائحا في بلاد الله لكي يرفع من مستوانا .. ليرانا أفضل شأنا ، شقيقي الذي لم يفكر في نفسه أبدا فلم

يتزوج إلا قبل شهور والذي عرفت منذ أسابيع فقط ان في احشاء زوجته جنينا منه لم ير النور بعد يا آلهي .. شقيقي الذي احتضن الأسرة كلها وخصني بحبه ورعايته وطار بي فرحا حين أحرزت المركز الأول في بلدتى في الثانوية العامة .. وظل فخورا بتفوقي عدة شهوركأنه هو الذي تفوق وأحرز النجاح وواجهت الواقع المؤلم وانتهت الأيام الكثيبة وعدت بعدها إلى القاهرة لأواصل دراستي وأنا موزع القلب مهموما وبعد ٤ شهور من رحيل شقيقي وضعت أرملة شقيقي وليدها فجدد مولده أحزاننا عليه .. كأنما قد مات مرة أخرى يوم مولد هذا الوليد الذي حكمت عليه الأقدار باليتم .. وعانيت أنا الأرق والاكتئاب والحوف من الوحدة والمجهول أكثر من عام لم تغمض خلاله عيناى قبل أن يشرق النهار .. وبدأت أزور هذا الوليد في بيت أمه فأحس تجاهه بمزيج من الحب والعطف والاشفاق وفي كل مرة أراه فيها أحس بأن الله قد ربط بين قلبي وبينه برباط لا ينفصم وبعد شهور بدأ زوج شقيقتي يتحدث عن أن ينشأ الوليد المحروم بيننا وإن نراعاه وفاء لذكرى أبيه .. وانتقل الحديث بعد ذلك إلى أن الموقف يتطلب التنازل عن أية اعتبارات شخصية وان يتزوج أحدنا أنا أو شقيقي من أرملة أخيي لرعاية وليده .. ولم أرفض الفكرة ولم اتهلل لها واعلنت موافقتي من ناحية المبدأ وفاء لشقيقي الراحل .. وشاءت ارادة الله ان توافق أرملته الشابة على الارتباط بي لنفس الدوافع .. فعقدت قراني عليها في سرية تامة قبل شهور من اداء امتحاني الأخير في الكلية وعدت إلى القاهرة زوجا على الورق لأرملة شقيتي .. وأبا بالرعاية لابنه ، وواصلت دراستي

ووفقني الله للنجاح والحصول على شهادتى وعدت إلى بلدتى .. وأصبح ضروريا ان يتحول الزواج على الورق إلى زواج فى الواقع .. فتم زفافنا الصامت في سرية أشد في شقة أخى الراحل وفي نفس البيت الذي يضمنا جميعا ولا استطيع ان أصف لك معاناتي النفسية وحرجي بل وخجلي وأنا أجد نفسي زوجا لأرملة شقيقي في شقته .. وفوق أثاثه وتحت انظار أمي المكلومة وأهلى المحزونين. لكن ماذا أفعل وقد قدر الله لى ذلك ورضيت بما اختاره لى. وصاحبت ظروف زواجي الحرجة ظروفى كخريج شاب لا يملك شيئا ويؤدى الحدمة العسكرية فلم يكن يخفف من وطأتها على سوى رعايتي للطفل الوليد وابتسامته ودعابته وأولى كلاته التي نطق بها فكانت كلمة « بابا » وهو يشير إلى فأسالت دمع الفرح والحزن في وقت واحد في عيني أما زوجتي فقد ربطني بها منذ البداية الاحساس بالاحترام والتقدير لظروفها وقد شملتني منذ اليوم الأول لزواجنا بحنانها ورعايتها كأنما كانت تعرف أن كلا منا يحتاج إلى ان يهون على الآخر ظروفه ومعاناته بعد ان ربطت بيننا الأقدار فبادلتها حنانا بحنان وعطفا بعطف وشيئا فشيئا أحسست .. بشرارة الحب تولد في قلبيي ثم تتعمق وتتأصِل داخلي فعرفت ان الله وحده هو الذي يؤلف القلوب ويهدى النفوس . . وأنني لو تركت لنفسى لما اخترت أفضل ممن اختارتها لى الظروف ولما وجدت في رحابها ما أجده من حب وتألف وتعاطف معها . . ولما وجدت فيها كل ماكنت اتمناه في شريكة عمري وحياتي . ومرض أبي عقب رحيل أخى بعدة شهور فلازم الفراش عامين ثم رحل عن دنيانا حزينا وانجبت أنا طفلة أصبحت اختا

« لابني » الأول . . وعملت وبدأت أحوالى تستقر لكن معاناتي النفسية مع مشكلة أخرى بدأت تتضخم وتؤرق حياتى وتهدد سلامي وسعادتي فلقد أصبحت أنا فجأة هدفا لقسوة أمي وجفاء معاملها ونظراتها الساخطة وكلماتها القارصة بلا سبب واضح لمجرد أنني سعيد في زواجي حتى بدأت أشعر أنني ارتكب جرما لا أعرفه .. وبدأت أشعر بالتقزز من نفسي وحاولت أن اخفف من مشاعرها تجاهي ففشلت وازدادت علاقتها بي سوءا شهرا بعد شهر .. وحاولت استرضاءها كايرا فعجزت وكان يسؤها ويؤلمها ان يناديني الطفل اليتيم بكلمة بابا وكان قد بلغ الثالثة من عمره فتعمدت ذات يوم ان تتحدث أمامه عن الماضي وان تخرج صور شقيقي الراحل وتريها له ولم أكن في البيت عندما حدث ذلك ، ففوجئت به عند عودتى يسألني في براءة : هل صحيح أنك لست « بابا » يا بابا ! فأحسست بغصة في قلبي .. ولم أحر جوابا ، ثم علمت بما حدث ، وعاتبت أمى واستعطفت قلبها أن ترحم الطفل من تجرع الألم في هذه السن الصغيرة خاصة أنني لم ادع أنني أبوه ولن أفعل ، فلم يجد العتاب معها وساءت علاقتها بي أكثر حتى تدهورت إلى مستوى محزن ففوجئت بها ذات يوم تضع يدها على كتاب الله وتقسم بأنها لاتطيق أن ترانى أمام عينيها!

فأذا فعلت ياسيدى لكى استحق كل هذه القسوة ؟ أنها ترفض دائما دخول شقتى والجلوس معنا وتعامل زوجتى بشيء من القسوة وأنا بمنتهى القسوة . فماذا فعلت لكى أنال كل غضبها إلى هذا الحد . . وماذا أفعل لكيلا تموت وهي غاضبة وساخطة على ان زوجتى توصينى ٢٣٧

دائما بها وتذكرنى دائما بظروفها وبصدمتها فى شقيقى وبوحدتها بعد أبى وتطلب منى استرضاءها .. وأنا لا أقصر فى ذلك لكنها لاتصفح .. فما هى جريتمى عندها يا سيدى وكيف أكفر عنها !

ولكاتب هذه الرسالة أقول: جريمتك عندها فما اتصور هي أنك لم تحترس في اعلان سعادتك بالحياة مع ارملة شقيقك على مرأى منها وهي الأم المكلومة في ابنها التي تتنازعها المشاعر المتضاربة. فلقد استراحت بكل تأكيد إلى قبولك الزواج منها رعاية للصغير وصونا لحرمات الابن الراحل .. ولو لم تفعل أو لم يفعل شقيقك الآخر لكان شقاؤها بهذا الطفل اليتيم عظما ولكانت جريمتكما عندها أكبر! لكنها من ناحية أخرى لم تستطع أن تتقبل بعد حقائق الحياة التي قضت بأن تحل محل ابنها الراحل فتنازعتها نوازع النفس البشرية التي لم يكشف أحد بعد كل أسرارها .. وأصبحت تضيق بسعادتك الزوجية وتعتبرها « خيانة » لذكرى الشقيق الراحل « ولهوا » عن الحزن عليه . . ولوكنت قد شقيت بهذا الزواج لكان شقاؤها بتعاستك هما أكبر يضاف إلى همومها أنه أمر في غاية التعقيد .. وأنت في الحقيقة لم ترتكب جرما ولا ائمًا فالزواج من ارملة الشقيق الراحل لرعاية ابنائه أمر مندوب إليه في الإسلام لكن الأمر يتطلب منك بعض «الحصافة» لكي تحمى سعادتك الخاصة وتتجنب ايلام الأم الحزينة في نفس الوقت .. وتستطيع ان تحقق ذلك إذا ادركت الفارق الجوهري بين حزن الأم الأبدى على اعزائها الراحلين وبين الحزن العاقل للآخرين الذين يعرفون أن الحياة شلال صاخب لايتوقف عن الهدير وانه لامفر من ان نحيا

حياتنا مها شهدت من آلام مادمنا لانعرف طريقا مشروعا للخروج منها . وادراكك لهذا الفارق سوف ييسر عليك ان تعرف أن حزنها على ابنها حداد دائم يتطلب منك ان تتحفظ قليلا فى اظهار سعادتك الزوجية مع أرملته أمامها كما يتطلب منك بعض الحكمة فى تذكيرها من حين إلى آخر بأنك قد اقدمت على هذا الزواج أصلا مدفوعا برغبتك النبيلة فى رعاية ابن شقيقك وأرملته .. وأنك تنتظر ان يبلغ الابن سنا مناسبة تسمح له بتقبل الأمر لكى تضع أمامه كل الحقيقة . ولا بأس بأن «تفتعل » بعض الهموم الزوجية وان تسر بها إليها من حين إلى آخر وتطلب منها العون والنصيحة ولابأس بذلك فى رأيى مادامت زوجتك تعرف به وتثق فى حبك واخلاصك لها والحياة شديدة الوعورة وتحتاج تعرف به وتثق فى حبك واخلاصك لها والحياة شديدة الوعورة وتحتاج أحيانا إلى مثل هذا التصرف الأبيض مادام الهدف شريفا وهو استرضاء الأم وشفاء نفسها مما يؤلمها .. فلا تيأس من محاولاتك معها ولاتقصر فى النهاية . حقها فلها العتبى حتى ترضى وعليك الصبر والاحتال إلى ان تخفف النهاية .

#### اللحيظة القياسية

منذ ۱۰ سنوات تزوجت من إنسانة ملتزمة ومهذبة تعرف حقوق الحياة الزوجية واحترام الزوج وتتقبل النصيحة بصدر رحب فعشت معها حياة هانثة وفى مستوى مادى واجتماعى معقول لأنى طبيب ولى مشروع بدر دخلا، وقد رزقنا الله بثلاثة أطفال اضاءوا حياتنا. و أذكر خلال سنوات زواجنا أنه قد حدث بيننا خلاف دام أكثر من يوم .. فقد كانت خلافاتنا المعدودة بسيطة وتتلاشى دائما بمجرد ان نتناقش حولها ونحتكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله .

وساعدنا على ذلك أننا قد اتفقنا منذ البداية على ألا نفشى أسرارنا العائلية لأحد مهاكان قربه منا .. والا نشرك الأهل فى مشاكلنا مها حدث ، وعلى أن يحترم كل منا أهل الآخر فكانت تحترم فعلا أمى وأبى واخوتى وكنت أحترم بدورى أباها وأمها واختها الوحيدة ومع ذلك فقد كنت ألاحظ أن أمها تبدر منها تصرفات توحى بأن فى صدرها شيئا تجاهى .. وكنت اتغاضى عن ذلك ولا ألفت نظر زوجتى إليه حتى لايظن أحد أننى أريد الوقيعة بينها .. وكنت أقول لنفسى مادمت وزوجتى نعيش فى سعادة فلا داعى لاثارة أية مشاكل فرعية ..

وشجعنى على ذلك ان صهرى رجل فاضل لايصدر عنه إلاكل ماهو خير ، وكنت أحس فى قرارة نفسى أنه غير راض عن تصرفات زوجته معى فى كثير من الأحيان .

ثم توفى صهرى ـ رحمة الله ـ وطلبت حاتى من ابنتها ان تقيم معها فترة من الوقت لأن ابنتها الأخرى تعيش فى الحارج وعرضت على زوجتى الأمر فعرضت عليها بدورى أن تقيم أمها معنا فالمسكن واسع وهى فى منزلة أمى ورفضت الأم ان تقيم معنا فاصطحبت زوجتى أولادى وأقامت معها .. واقمت أنا مع أمى وأبى إلى أن تنتهى هذه الفترة المؤقتة وتعود زوجتى إلى البيت .

وبدأت اتردد على زوجتى وأولادى من حين إلى آخر وبعد فترة قصيرة عرضت زوجتى على أن أقيم معهم فى بيت أسرتها فرفضت لحساسيتى ولرغبتى فى عدم تقييد حرية الأم بوجودى معها .. فبدأت بعد قليل ألاحظ فتور حاتى عند استقبالها لى .. ثم بدأت لا تجالسنى حين أزورها وبدأت تتصرف بعض التصرفات الصغيرة التى تشير إلى عدم ارتياحها لزيارتى لهم فلم ألفت نظر زوجتى لشىء من ذلك مقدرا ان أعصاب أمها مازالت مرهقة من أثر الصدمة .. لكن التصرفات الصغيرة تزايدت وتجاوزت الحد إلى الاساءة المباشرة لى والتجريح فبدأت أباعد بين زياراتى وأنا اعزى نفسى بأنها فترة مؤقتة مها طالت فبدأت بزوجتى نفسها وقد بدأت تتغير تجاهى !

وكان قد مضى على اقامتها مع أمها شهر ونصف الشهر وهى فترة كافية لمواساة أمها فطلبت منها ان تعود إلى البيت فراحت تماطلني في العودة وتستمهلني فترة بعد فترة .

وذات يوم ذهبت إلى بيت أمها لأرى أولادى وزوجتي واطالبها بالعودة ففوجئت بأمها تعلنني بأنها لن تعود إلى بيتي إلا إذا كتبت لها جزءا من مالى فتعجبت للطلب المفاجئ وسألتها بدوري هل بلغها عن سلوكي ما يسيء إلى .. هل أسأت إلى زوجتي يوما .. فكانت الإجابة بالنفي ، فانفردت بزوجتي وسألتها عن رأيها فيما قالت أمها فإذا بها من رأى أمها فنصحتها بألا تفتح للشيطان بابا بيننا فلم تستجب وغادرت الغرفة مصممة .. ثم عادت مصطحبة معها أمها وبدأتا تتبادلان الألفاظ السيئة عنى وأنا جالس مذهول بينهما لا أعرف ماذا يجرى ... ولا أتصور ان تخرج مثل هذه الألفاظ من زوجتي المهذبة الرقيقة التي لم تغضبني يوما واحدا ولم اجرحها ولم تجرحني بكلمة منذ تزوجنا.. وظللت مبهوتا وقد عقدت الدهشة لساني فترة طويلة من الوقت وهما لاتكفان عن تبادل الألفاظ السخيفة حتى وجدت نفسى فجأة انطق بكلمة الطلاق . . ثم نهضت حزينا وهرولت مبتعدا عن البيت وأنا أرى حياتى وكل شيء جميل فيها ينهار في لحظة وبلا مقدمات .. وعانيت الصدمة لفترة .. حتى هدأت النيران داخلي قليلا وتدخل وسطاء الخير للصلح بيننا فتمسكت الأم بنفس الشروط لعودتها \_ ولم أر معنى لأن اعيش مع زوجتي وأولادي تحت الاذعان لشرط مهاكان نوعه لأنهم حياتي وكل ما أملكه لهم . . بلا إجبار ولا إذعان . . فرفضت الشروط واتفقنا وديا على النفقة وعلى كل شيء وعلى أن أرى أولادى بانتظام . ومضت الحياة هكذا .. وكلما تذكرت كيف انهارت هذه السعادة

فجأة تألمت .. وكلما تذكرت صورة زوجتى وهى تصفعنى بألفاظ لم اسمعها منها من قبل تعجبت .. وساءلت نفسى .. هل كنت الزوج المخدوع الذى لم يعرف حقيقة زوجته إلا فى هذه اللحظة القاسية ! وشغلت نفسى بعملى وارتباطاتى .. وبعد عامين ظهرت فى محيط الأسرة ارملة متدينة وعلى خلق مات عنها زوجها بعد ستة أشهر من الزواج فى حادث سيارة ولم تكن قد حملت منه ، ورحب أبى وأمى وأخوتى بها وارتحت إليها وارتاحت إلى وتزوجنا .. وكان أكثر ما شجعنى على الزواج منها هو أن أمها متوفاة فدعوت لها الله ان يرحمها وشكرته ان رحمنى أنا من الخوف من تأثير بعض الأمهات على بناتهن ، وبعد قليل جاءتها الاعارة إلى إحدى الدول فسافرت معها ووفقنى الله فى عمل يدر على أجرا عاليا وعشنا معا والحمد لله فى سعادة وهناء واستقرار وقد رزقنى الله منها طفلا جميلا ، وبقيت على اتصال وهناء واستقرار وقد رزقنى الله منها طفلا جميلا ، وبقيت على اتصال بأولادى أؤدى إليهم النفقة واطمئن عليهم من حين إلى حين .

وفجأة سمعت ان أم مطلقى قد انتقلت إلى جوار ربها .. فطلبت لها الرحمة والمغفرة عها أذتنى فيه .. ثم عدت يوما فوجدت خطابا من مطلقى تقول لى فيه أنها نادمة على مابدر منها وأنها كانت واقعة تحت تأثير أمها الراحلة وان ضميرها يعذبها لأنها ظلمتنى .. وانها نالت من العقاب ونظرة الآخرين لها ما لايطاق واننى أول حب لها ولن تجد أحدا فى كرم أخلاق وأنها لاتريد شيئا سوى الصفح عنها وان يلتئم شملنا مرة أخرى وأنها تقبل أن تعيش معى وأنا متزوج لأنها تعرف عنى أننى لن أظلمها ولن أظلم زوجتى الأخرى .

فاذا أفعل ياسيدى .. لقد وقعت فى حيرة شديدة . هل اردها إلى عصمتى .. أم اتركها لحال سبيلها عسى أن يرزقها الله بمن هو خير منى وهل أخبر زوجتى الحالية بما يجرى .. ماذا أفعل علما بأن جرح إهانة مطلقتى لى لا أظن أنه سوف يلتئم لأنى أحسست فجأة أنها كانت تعيش معى بشخصية غير شخصيتها الحقيقية .

ولكاتب هذه الرسالة أقول: أنت ياصديقى فى موقف محير فعلا .. لأنه من المواقف القليلة فى الحياة التى يتساوى فيها الخطأ والصواب إلى حد كبير.

فمن الصواب مثلا أن تعيد مطلقتك إلى عصمتك وتجمع شمل ابنائكما فتنقذهم من التمزق بينكما ومعاناة كل الآثار السلبية البغيضة لانفصال الأبوين على الأبناء.

لكنه من الخطأ أيضا وربما بنفس الدرجة أن تفعل ذلك إذا رفضت زوجتك قبول هذا الوضع وطلبت الانفصال فتهدم بذلك سعادتك الحالية وتمزق ابنك الوليد بينكما وتعرضه لنفس هذه الآثار الكريهة .

ومن الصواب الا ترفض نداء مطلقتك وندمها وهي صادقة فيه .. وقد عاشرتك بشخصيتها الحقيقية سنوات طويلة فكانت الزوجة المهذبة الرقيقة حسنة العشرة التي لم تغاضبها ولم تغاضبك يوما ، أما شخصيتها الأخرى في تلك اللحظة القاسية .. فلقد كانت الشخصية المستعارة الزائفة التي ظهرت فجأة بتأثير أمها الطاغي عليها وقد زالت بزوال المؤثر ، وأنت حبها الأول كها تقول هي ولعلها كذلك أيضا بالنسبة لك

لكنه من الخطأ أيضا وبنفس الدرجة تقريبا أن تسىء إلى مشاعر زوجتك الحالية التى تعيش معها الآن فى هدوء واستقرار وسعادة وقد وجدكل منكما فى الآخر ما يضمد جراحه ومن يعوضه عالقيه من آلام الحياة.

فما المخرج إذن من هذه الحيرة ؟ الحق أنه لو لم تكن قد انجبت من زوجتك الحالية لنصحتك بلا تردد بأن تخيرها بين إعادة مطلقتك وابنائك إليك مع بقائها زوجة لك أو أن تسرحها باحسان تغليبا لمصلحة الجاعة على مصلحة الفرد ..

ولو لم تكن قد انجبت من مطلقتك ثلاثة ابناء لنصحتك بألا تلتفت أصلا إلى ندائها وبأن تدعها إلى حال سبيلها بعد ان استقرت حياتك مع غيرها .. لكن وجود الأبناء يغير الكثير من الحسابات ياصديقي .. ولاعجب في ذلك إذن فاستفت قلبك قبل أي مشير آخر واعمل بما سوف يفتيك به .. فأي طريق تمضى فيه صواب من ناحية وخطأ من ناحية أخرى .

أما إذا أردت نصيحتى الشخصية فإنى انصحك بأن تعرض الأمر على زوجتك الحالية بكل جوانبه وبأن تترك لها مهلة كافية للتفكير فيه بروية .. ثم اترك لضميرها وعقلها وقلب الأم فيها الحيار بلا ضغط منك وهي من عانت من قبل من الترمل والوحدة وتصاريف القدر .. فإن قبلت عن طيب خاطر مبدأ الجمع بينها وبين ابنائك .. رحمة بهم وصونا للحرمات حتى لاتزورهم في بيت أمهم وهي اجنبية عنك .. فاعد مطلقتك إلى عصمتك واعف عاكان .. واعرف لزوجتك الحالية

فضلها فى ذلك وأضفه إلى موازينها الثقيلة عندك .. أما إذا رفضت وتمسكت وجعلت من الانفصال شرطا له فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا لوم عليها ولاعتاب فى ذلك .. وبادر بالاعتذار لمطلقتك عن عدم استطاعتك اصلاح خطئها فى حق ابنائها بخطأ آخر فى حق ابنك الوليد .. وليختر لها الله ما يعوضها عا حدث .

والإنسان فى النهاية لايتعلم الحكمة بغير ثمن .. وان كان المؤسف حقا أنه ثمن يدفعه الأبناء قبل ان يدفعه الآباء والآمهات ..

## القـــــرّار

اكتب إليك للمرة الثالثة خلال فترة قصيرة .. فأنا ياسيدى الطبيب الشاب الذى نشرت رسالته منذ فترة قصيرة بعنوان اللحظة القاسية ، والذي روى لك فيها أنه كان متزوجا ويعيش في سعادة مع زوجته وأطفاله إلى ان توفى صهرى وذهبت زوجتى للإقامة مع أمها لفترة بعد الوفاة ــ فطالت اقامتها معها ودعوتها للعودة إلى بيتها أكثر من مرة فرفضت إلا إذا كتبت لها جزءا من مالى تأمينا لمستقبلها ورويت لك أنى فوجئت بهذا الموقف منها .. ورفضت الاستجابة لشروطها وتم الطلاق وتهدم العش السعيد الذي لم يشهد أية أزمة قبل تلك اللحظة القاسية ، ثم تحملت الصدمة وواصلت حياتى إلى أن وضع الله في طريق سيدة فاضلة تزوجتها وسافرت معها إلى إحدى الدول العربية وعشت معها في سلام وسعادة وانجبنا طفلة جميلة .. فوجئت منذ فترة قصيرة برسالة من زوجتي الأولى تنبئني فيها أن أمها قد توفيت وأنها قد ادركت خطأها في حتى وحق ابنائها وندمت على هدمها لأسرتنا .. وتعرض على أن أعيدها إلى عصمتى مع استمرار زواجي بزوجتي الثانية حرصا على صالح ابنائنا الذين لاذنب لهم في وقوعها تحت تأثير أمها . وقد كتبت إليك في رسالتي الأولى عن حيرتي ازاء هذا الموقف .. أسالك المشورة في أمرى فاجبتني بأني في موقف محير فعلا .. وانه من المواقف القليلة في الحياة التي يستوى فيها الخطأ مع الصواب على نفس الدرجة تقريبا لأني إن اعدت زوجتي الأولى حرصا على مستقبل ابنائي منها عرضت حياتي الجديدة للخطر بعد أن استقرت واثمرت ثمارها وازهرت طفلة جميلة .. وان رفضت اعادتها أضررت بصالح ابنائي منها .. وبالتالى فلا لوم على ان قبلت عودتها أو رفضتها ثم انتهيت إلى رأى محدد هو ان اعرض الأمركله على زوجتي الحالية قبل اتخاذ أي قرار .. فإن قبلت عودتها لك كان ذلك فضلا منها وكرما وتغليبا لمصلحة ابنائك من الأخرى على اعتباراتها الشخصية .. وان رفضت فلا لوم عليها .. ونصحتني في هذه الحالة بأن اتمسك بها وان أعتذر للأولى حرصا عليها وهي من حققت لى السعادة والأمان وحرصا على مصلحة طفلتي منها .

وبعد نشر هذه الرسالة كتبت إليك رسالة شخصية ابلغتك فيها أنى سأعمل بمشورتك التى انقذتنى فعلا من حيرتى ــ لكنى سانتظر الوقت الملائم لمفاتحة زوجتى فى الأمر ، وكنت قد أخفيت عنها الصحيفة التى نشرت بها المشكلة ثم انتظرت حتى جاءت اللحظة المناسبة .. فاخرجت الصيحفة من مخبئها وقدمتها لها واخبرتها بالموضوع كله وطلبت منها ان تقرأ ردك على المشكلة وقرأت زوجتى المشكلة .. وطلبت منها ألا تتسرع فى ابداء رأيها وان تفكر فى الأمر بروية ثم تصارحنى بعد ذلك بما يدور داخلها .. واكدت لها أنى سألتزم بقرارها فى هذا الموضوع بلا

غضاضة . فاطرقت زوجتى قليلا ثم قالت لى أنها معجبة بصراحتى معها فى هذا الأمر . وأنها تحمل لك شكرا وعتابا . أما الشكر فلأنك اهتممت بالمشكلة وحللتها من كل جوانبها . وأما العتاب فلأنك كا تقول زوجتى قد ألقيت بالعبء كله على ضميرها هى وحدها . فى أن تجمع بين أب وابنائه وزوجته الأولى . أو ان تفرق بينهم جميعا وهى مسئولية ثقيلة محتاجة إلى تحكيم الدين ومراعاة الله فيها وانتهى الحديث عند هذا الحد . وعشنا حياتنا العادية . ولم أشعر بأى تغير من ناحية زوجتى ولا أى تقصير فى اداء واجباتها كزوجة وأم .

وبعد فترة مناسبة من التفكير فى الموضوع ابلغتنى زوجتى بقرارها ، واحب أن اعرضه عليك بكلاتها هى لقد قالت لى زوجتى وهى كما قلت فى رسالتى الأولى خريجة كلية علمية عملية وحاصلة على أعلى الدرجات وتعمل :

إن طاعة الزوج فرض على كل زوجة فيا لامعصية فيه لله. وان طاعة الزوجة لنوجها مقدمة على طاعتها لأهلها وأنها من أسباب كل زوجة للتوسل إلى نيل رضا ربها ودخول جنته ، وان الله قد أحل للرجل ان يتزوج من أكثر من زوجة لضرورات معينة في صالح البشرية بشرط ان يعدل بينهن ، وبناء على ذلك فهى تقبل أن أعيد إلى عصمتى زوجتى الأولى مراعاة لصالح أبنائى منها ، وواثقة من أنى سوف أعدل بينها ، ومؤمنة بأن طاعتى فى هذا الأمر والصبر عليه مع الالتزام بالقيام بواجباتها نحوى ونحو بيتها وأسرتها يقربها من ربها وينيلها جائزته فى الدنيا وفى الآخرة .

هذا هو ياسيدى قرار زوجتى فى المشكلة التى حيرتنى عدة أسابيع وشغلت ليلى ونهارى .

وقد سمعتها تردد هذه الكلمات .. وأنا لا أصدق نفسى . ثم طلبت أنا منها مهلة لأبلغها بقرارى بعد ان عرفت قرارها . وفكرت فى الأمر أياما وأياما .. وبعد تفكير طويل انتهيت إلى قرار قد يبدو مفاجئا لك .. وهو لن استطيع ان اعيد مطلقتى إلى عصمتى .. لأنى كلما فكرت فى الأمر تذكرت اساءتها لى وهدمها لعشنا وتمزيقها لأبنائنا .. بلا أى مبرر ، وبالتالى فأنى لو اعدتها فلن استطيع أن أعدل بينها وبين زوجتى الثانية وسأظلمها وأظلم نفسى .. وأبوء بغضب ربى لأنى لم أعدل معها .

وهكذا قررت ألا أعيد مطلقتى .. وابلغت زوجتى بذلك ، وسوف أبلغ مطلقتى به خلال أيام .. ورأيت أن أكتب لك بقرارى لكى تعرف ماتم فى أمرى ولكى تنصح كل زوجة بأن تحافظ على زوجها وأسرتها وأولادها قبل فوات الاوان .. وان تخلص فى طاعة الله فلا تعرض أولادها لمثل هذه المحنة ثم تندم على مافعلت حين لاينفع الندم .. كما أرجو ان تنصح أيضا كل أم ألا تتدخل بسوء فى حياة أبنتها مع زوجها .. وألا تكون عونا للشيطان على هدم بيت أبنتها وتشريد أطفالها كما فعلت معى حماتى .. سامحها الله وعفا عنها .. وشكرا . لك والسلام .

ولكاتب هذه الرسالة أقول: قدر الله وكما شاء فعل. لقد قلت لك من قبل ان ايما قرار تتخذه في هذا الأمر.. فسوف تكون له مبرراته وأسبابه المقبولة .. ولقد كنت تستطيع أن تكون إنسانا متسامحا ومضحيا من أجل أبنائك من مطلقتك بصفحك عنها واعادتك لشملهم بين جناحيكما بعد ان اذنت لك زوجتك العظيمة بذلك .. لكنى لا أستطيع أن ألومك أن لم تفعل فليس كل إنسان بقادر على نسيان الأساءة خاصة إذا جاءته ممن لم يقدم لهم سوى الحب والوفاء والأخلاص .. أو جاءته ممن كان يعتبرهم ظهراءه فى الحياة وسنده فيها .. أو اذا ترتب عليها هدم أسرة وتشريد أبناء أبرياء لسبب دنيوى حقير كذلك السبب دنيوى

لهذا قلت لك فى ردى عليك استفت قلبك أولا وبعد ان تطرح الأمر على زوجتك فان افتاك بقدرتك على الصفح كان خيرا وأبق .. وان افتاك بغيره فلا تثريب عليك .. وفى كلا الحالين فلقد رد إليك هذا الاختبار اعتبارك بعد الأساءة التى لحقت بك من زوجتك الأولى ، وزادك معرفة بجوهر زوجتك الحالية الأصيل واستمتعنا نحن بقراءة كلهاتها الجميلة المعبرة عن فهم راق وسام للحقوق الزوجية والواجبات الدينية ولئقل الأمانة على الضمير الحي .

فعسى أن تستفيد بكلماتها كثيرات .. وعسى أن تستفيد ويستفيد بعبرة رسالتك كثيرون ممن يندفعون وراء أهوائهم بلا روية ويهدمون معابدهم ويشردون ابناءهم .. ثم لا يستبينون الرشد إلا ضحى الغد!

# الفهريرس

| ٧     | العصافير الخرساء العصافير الخرساء |
|-------|-----------------------------------|
| ۱۸    | طائر الأمانطائر الأمان            |
| ۳.    | الوجه الحزينا                     |
| 44    | رحلة القطار                       |
| ٥٥    | جبال من جليد                      |
| 77    | الزائر الغريبالنزائر الغريب       |
| 77    | عقول الأمة                        |
| ٧١    | زهور الصبار                       |
| ٧٧    | الوجه الضاحك                      |
| ۸٥    | الخيوط الحريرية                   |
| ۸۹    | الصفحة الجديدة                    |
| 9 8   | الهالات السوداء                   |
| ۱۰۸   | الثوب الأبيضالثوب الأبيض          |
| ۱۱۸   | الجائزة الثانية                   |
| 1 7 2 | الجائزة الأولى                    |
| ۸۲۸   | المسرايا                          |
|       |                                   |

| ١٣٤   | الرجل الغريب                 |
|-------|------------------------------|
| ١٣٨   | تحية المساء                  |
| 10.   | اللقاء الأول                 |
| 104   | الكرباج                      |
| ١٦٣   | الشموع المطفأة               |
| 171   | الصوت الرخمي                 |
| ۱۷٦   | الحقيقة العارية              |
| 111   | السلاح الأقوى                |
| ١٨٨   | الابتسامة الساحرة            |
| 147   | القبيلةا                     |
| Y • 1 | الشعيرات البيضاء             |
| Y 1 Y | الحقيبة الزرقاءا             |
| 444   | الغزوا                       |
| 444   | الاصبع الخاليةا              |
| 745   | البديل البديل                |
| 78.   | اللحظة القاسيةاللحظة القاسية |
| Y £ V | القال                        |

رقم الإيداع ٢٢/٧٨٧٢ I.S.B.N 977 - 09 - 0162 - 8

#### مطابع الشروقب

القاهرة : ٨ شارع سيبويه المصري \_ت: ٤٠٢٣٩٩ \_ هاكس : ٢٠٣٧٥٦٧ (٠٠)

بيروت : صب: ۸۰۲۱هـ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ قاکس : ۵۲۷۲۸ (۱۰)

To: www.al-mostafa.com